

للباحث المطلع

محزوم

" oi. "

بذكرة الرحوم عجد أن الفندوح باشا عضو الوقيد الرسمي التي قدمها في مفاوضات المرحوم عدل بكن باشبا سنية ١٩٣١ م عن السودان الصرى.

> طبع على نفقـــة دائرة عفرة صامب السمو الام يرعمر طوسويه

> > الطبعة الثالثة

1940-01408

مطبعة السفيير باسكندرية

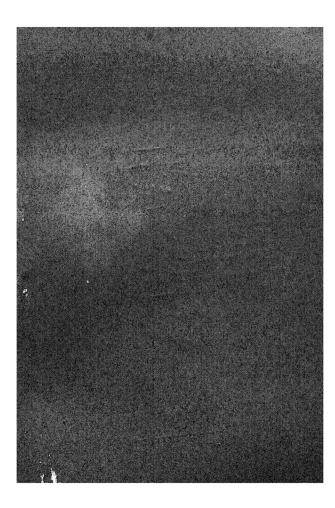



للبــاحث المطلــع

### محذوب

« دنری »

بذكرة المرحوم محمد أن الفسوح إشا عضو الوفد الرسمي التي قدمها في مفاوضات المرحوم عدل بكن باشا سنة ١٩٣١م عن السودان الم

> طبع على نفقــــة دائرة مفرة صاحب السمو الامبرعمر طوسوله

> > الطبعة الثالثة

1950 - 21508

مطبعة السفيير باسكندرية



## اهداء الكتاب

أهدى كتابى هـذا الى حضرة مولاى صاحب السمو الامير الجليل المحبوب عمر طوسوت عين الأمة المصرية وانسامها وقلبها ولسامها وحفيد محيى مصر ومنشى السودان وأسمى من قدر السودان قدره وأجل من أشاد بذكره واعظم من نادى بوجوب رده الى حظيرة الوطن الاكبر

والى أرواح أولئك الشهداء الابرار الذين رووا أرض السودان بدمائهم الزكية نفانياً فى الابقاء على الملاقات التاريخي ...... ق والصلات الابدية التى تربط مصر به من مبدأ الزمان وكتبوا بذلك أخلا صفحة فى سجل أشرف تضحية (أولئك مع الذين أنعم الله عليم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك دفيقا) .

المؤلف

## السودان

-

### تمہیـــد

السودان روح مصر وحياتها \_ إن تركته لايتركه \_ اوإن تركته لايتركه \_ افيهم من لا المنتركة \_ مانى هذا أقل شك ولا أدنى ريب فليعلم من لايعلم أن كل حل للمسألة المصرية من شأنه أن يفصل السودان عن مصر إنما هو حل فاشل مقضى عليه بالخيبة الدائمة والنحس المستمر . وسوف تظل مصر ساخطة غاضبة ما لم يبق السودان جزءاً منها لايتجزأ. وإنه خير للمصريين السمر والمصريين البيض ان يست في مصير كل منهما على حدة.

من الاعوام . وان صلات الدم ووشائج القرابة والنسب تربطنــا بالسودانيين من أقدم العهود . وانه ثبت أن عرب الرعاة لما أغاروا على مصر نزح الكثيرون من أهلها الى مهجرهم الطبيعي ببلادهم الجنوبيـة فتزاوجوا وتناسلوا والمتزجوا باخوانهم هنـاك امتراج الماء بالماء . ولما أن قيضت الاقدار لمصر فرعوبها احميس لطرد الرعاة من بلاده تعاون المصريون والسودانيون جميعًا على اجلاء الغاصب وغسل العار . وقبيـل أن يفعلوا بني فرعون مصر بابنة عاهل السودان . وان مصر ما أبت على السودان أن بحكمها بعد ما نشأ وشب وترعرع في كنفها لخضعت لحكمه زهاء النصف قرن في عهد اللك بعنضي ميامون وخلفائه . على نحو مايفعل الاخوة حيث يسود الأقوى والارشد . وان أولياء عهــد مصر كان يجلس أغلبهم على عرش السودان قبل أن يؤول اليهم ملك مصر وما لنا والتاريخ القدم \_ فلندعه جانباً \_ ولنرجع الى التــاريخ الحديث - أفلم يأن لاحد من غلاة للستعمرين أن يدلنا على عدد الفرق الانكايزية التي استعان بها عزيز مصر محمد على في فتح السودات ذلك الفتح الذي بدأ وتم بناء على رغبية أهله أنفسهم ـ إذ وفد الامير بشير ود عقيد وفي ركابه شاعر السودان يترنم بقوله :

رُ وَلاَ لَـُ مَقْهُور . وَلاَّكُ مَنْهُور . بطر جيت شاكي وكم تلبا كبير منك يبيض ويكاكي (سلام عليكيامصر العزيزة . الليله مكتا جاكي) (ومعناه – أن الليك السودانى لم يأت الى محمد على مقهوراً ولا منهوراً فبطراً يشكو لا نأكر أعدائه مجاًر منه \_ وانما جاء مخطب ود مصر العزيزة ).

اللهم ان محمد على لم يستمن بعد الله بغير جيشه للظفر بقيمادة نجله الامير الشهيد اسماعيل الذي اتى حتفه على منوال أسوأ مما حدث لبطلهم غوردون.

وكم أنفقت انجلترا من مال وبندين فى ربوع السودان فى القرن الماضى وكم مد فيه م رجالها من الخطوط الحديدية .وأزالوا من السدود النيلية .ومهدوا من الطرق الصحراوية . وعبدوا من الاحراش والغابات. وأقاموا من المرافق والمنشآت.

واندع الناريخ الحديث أيضاً لنعود الى الاحدث. أى منذ قيام الثورة المهدية. ولنرجى التكام على الاسباب التي أدت الى تلك الثورة للمحصها بعد حين \_ ولنبحث الآن فيما ترتب عليها بعد ما تسيطر الانكليز علينا.

أفى الحق أنناكنا بحاجة الى إخلاء السودان بعد ما قبض القائد النابه الذكر عبد القادر باشا حامى على ناصية الحال وأوشك أن يقضى على الثورة قضاء مبرما . أم كان ذلك لحاجة في نفس جون بول لم تك تقضى إلا باستدعاء القائد المصرى تميداً انتكبة هكس .

شىء من الصراحة \_ أبهـا الناس \_ فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى وعلت الوهاد الربا \_ ألم تضح اكناترا بهكس تخلصاً من\_ البقية الباقية من الحيش العرابي ? ألم تضح بغوردون تنفيذاً لسياسة اجلاء المصريين عن السودان ? ألم تنتهز فرصة مقتل السردار لتلتهم السودان وتبتره بتراً من جسم الوطن الاكبر ?

هاهى ضحايانا وضحاياكم من وقت قيام النورة المهدية حتى مقتـل التعايشي-أعنى من ١٨ أغسطسسنة ١٨٨١ الى ٢٤ نوفبر سنة ١٨٩٩.قد توخيت الدقة المتناهية في احصائها كيلا آنهم بالتحير والتحامل ولم أقدم على اعلانها إلا بعد أن راجعت كل ماوقع بيدى من الكتب والمستندات التاريخية وأنا بالسودان أولا وعصر أخيراً منى وثلاث. وقار نت بين ماورد فيها وما دونته بمذكر انى من أقوال المعاصر بن من شهود الرؤية من مواطنينا هنا وهناك الذين اشتركوا في معظم الوقائع ثم قابلت بين هذا كله وما جاء يمولف نموم بك شقير وهدو خلاصة وأفية لماكتب مختلفو المؤرخين عن السودان. وقد اشتهر صاحبه بأنه من أكثر الباحثين اعتسدالا وأقلهم جميعاً اسرافا في تقدير عدد الضحايا كل من سملاطين باشا في وقائع دارفور وابراهيم فوزى باشا في

وجسي الآن أن أدع للأرقام الـكلام:

ضما يانا وضما ياهم من الارداح

اله قائر

واقعة آباً واشد بك واشداري ۲۱ اعسطس سنه ۱۸۸۱ ...۶ ۹ دیسمبر سنة ۱۸۸۱ ...۲ ۱۸۸۱ اغسطس سنة ۱۸۸۱ 1111 Mile with YANI خسائر مصر خسائر انجلترا \*\*\*\* قتل علاوة على رجال الحيش ... ٣ من الاعراب الموالين لصر . قتـــل في هذه الموقعــة ٢٠٠٠ من الشلوك وملـــكهم. 7 12,50 مالاحظات

|           |                  | )         |                                  |                                                                                         |
|-----------|------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| مسلاحظسات | ر اخسائر انجلترا | خسائر مصم | التاريح. خسائر مصر خسائر انجلترا | الوقسائسع                                                                               |
|           |                  | :         | محابريل - يونيه سنة ۲۸۸۲         | وقائع ابن المكاشف. والشريف احد   إبريل - يونيه سنة ١٨٨٨ مه.١<br>طه . ومحملا زين . وتيقو |
|           |                  | :         | يو ليســـــه                     | واقعة الجبلين                                                                           |
|           |                  | :         | {اغسطس - ديسمبر و                | وقائع شات. والدويم. وأم سنيطة }إغسطس ـ ديسمبر ه<br>وحلة حجاج                            |
|           |                  | :         | } يناير - مارس ×۱۸۸۲             | وقائع معتوق . والداعي . وسقدمويه } { يناير _ مارس ٢٨٨١<br>التدنه                        |
|           |                  |           |                                  |                                                                                         |

|                                                                   |                         | ー・ー        |                                        |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ان                                                                |                         | م کردف     |                                        | ر<br>ا آه<br>ا آه                                |
| مالاحظات                                                          | خسائر مصر خسائر انجلترا | خسائرمصر   | التاريخ                                | الوقسائسة                                        |
| ذيح في الطيارة نحق لا ٢٠٠٠، تاجر مصرى ونهيت بضائعهم.              | ·                       | - <b>1</b> | ها يو ـ سبتمار سنة ٢٨٨١                | وقائعالبركة . وبارا .والطيسارة<br>والأبيض الاولى |
| حدثت الموقمة في حلة كو ود جفون.                                   |                         | 1          | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | واقعة على بك لطني أبوكوكة                        |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                           |                         | <u>:</u>   | ٥ ينسايرسنة ١٨٨٢                       | حصار بارا وستقوطها                               |
| ح. من حصوب استيون برن و معه الله الله الله الله الله الله الله ال |                         | *<br>:     | ١٩ ينياير                              | الأنيض وستقوطها                                  |
|                                                                   |                         | 1:         | ابر: ـــــــــــل                      | واقعة المرابيع                                   |
| وندعى موقعة شيكان .                                               | _                       | 7          | ربر<br>مونو<br>دور                     | . د هکس                                          |
|                                                                   | -                       | 19400      |                                        |                                                  |
|                                                                   |                         |            |                                        |                                                  |

| <b>5</b> | الوقسائس              | ئورة الشيخ المادبو . وحصار دارة<br>وكبكينه . والفاشر وسقوطها                               | و قائر | الوقسائسع             | وقائع الجانقي والشيخ يانكو وبحرببرى                 | وقاء | الوقسائسح             | وقائمالشريف أنجضو وفامكه وودمدن<br>وفداسي وإني الحسني والشيخ غالب |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          | IBC N                 | ايوليه ۱۸۸۲ ياليل ۱۸۸۶                                                                     | ۴. د   | الريخ                 | 1445 - 1447                                         |      | التسارين              | 1445 — 14AP                                                       |
|          | خسائرمصر              | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                    |        | خسائرهصر              | :                                                   | .1   | خسارمصر               | :                                                                 |
|          | خسائرهصر خسائرانجلترا |                                                                                            | الغ    | خسائرهصر خسائرانجلترا | -                                                   |      | خسائرهصر خسائرانجلترا | ·                                                                 |
|          | مسلاحظات              | قتل في هذه الوقائع ٧ من الاعراب الموالين للحكومة .<br>وعذب المعربون والمعربات أعد المذاب . | رال    | مالاحظات              | ا أسر لبتون بك مدير بحر الغزال ومات حف انفه بالاسر. |      | مسلاحظسات             |                                                                   |

|     | صربت صفحا عن تقسدره | اضماف ماقسل من الانكايز كما هي العادة فقمه | هذه الوقائح ومع انه لابوحبه ثك في كونه | لم المندل عملي عمدد القسلي من الحيش العمرى في | عدد د فقط ونع احيس المقوى في المعيدة الي يرميه من ور | القائد إلى أن وقع جاويش الكفافة السوارى في كمين العسدو | وجود العدو بقرب النيب فإ بستمع له بلاغ حيث كان بيكر | القاشقام إراميم فهمي السواري قال انه كان حكمدار السكدانة<br>أن إنسة الند النامية عن عام خانيم الانجمار حرث بالدي. | مالاحظات                |  |
|-----|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| くっゃ | 497                 | <b>*</b>                                   | 11.                                    | 1                                             |                                                      |                                                        |                                                     |                                                                                                                   | خسائر انجلترا           |  |
| ۰۰، |                     |                                            |                                        |                                               | :                                                    | :                                                      | 7                                                   | ·                                                                                                                 | خسائر مصر خسائر انجلترا |  |
|     | ਚ                   |                                            | ~                                      | _                                             | ¥                                                    | ø                                                      | 3441                                                | 1774                                                                                                              | ÚJ.                     |  |
|     | 8                   | 8                                          | م ارس                                  | 8                                             | <u>.</u>                                             | ㅂ                                                      | فسنراير                                             | افعطس – دیسمبر منه ۱۸۸۳                                                                                           | لآسارين                 |  |
|     | ا<br>م فور<br>س     | ه بل هشیم                                  | د طباى الثانية                         | وأقعة التيب الثالثة                           | ، طوکی ہ                                             | حصار سنكات وسقوطها                                     | واقعة التيب الثانية                                 | وقائع سنكات · وقباب · وابنت ·<br>والتيب الاولى · وطهاى الاولى                                                     | الوقساء                 |  |

|                 |                                | وقائع                                                 | A                                                      | واقعة                            |     |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| و قاء           | الوقسائسة                      | وقائم مريود . وقلبل . وزرقة فر فرشه و ديسمبر ١٨٨٨ .٠٠ | « الجمام . والعشرة . وسلاينة   فبراير ومارس ١٨٨٤   ٠٠٠ | واقعة قساوسين                    |     |
|                 | =                              | . هر<br>. هر                                          | فبراير و                                               | ·3,                              |     |
|                 | الريخ                          | د يسمبر "                                             | مارس :                                                 | ه يناير ۱۸۸۰ ۱۰۰۰                |     |
|                 | ļ                              | 7,                                                    | 33                                                     | 3                                | T   |
|                 | التساريخ خسائر مصر خسائرا نجلة | •                                                     | •                                                      | :-                               | : 2 |
| 1               | خسائرانجلترا                   |                                                       |                                                        |                                  |     |
| م السودان الشرق | المسلاحظات                     | قتل في هذه الوقائم وسواها بنلك الجهان نحسو            | المشرة آلاف من رجال القبائيل المــوالــين لمصر         | وغــيدغ من شيعة السادة المرغنية. |     |

|   | الوقسائسم              | وقائسة خط الاستدواء |   |
|---|------------------------|---------------------|---|
| ) | التساريخ               | 1449 — 1441         | • |
|   | خسائر هصر خسائرانجلترا | :<br>:<br>}-        |   |
|   | خسائرانجلترا           |                     |   |
|   | مالاحظات               |                     |   |

| 4.          | و ۸۰۰۰ دی حصابه و دیج ۲۰۰۰ مصری | وجد النوار الخزية ١٨٥٥ جنها كانت مرسلة اليمصر | مالح ال                 |  |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--|
| b.:         |                                 | 10:                                           | خسائر مصر خسائر انجلترا |  |
| 70          | 1                               | 1                                             | لتساريخ خسائر           |  |
|             |                                 | ا مايو سنة                                    | 111                     |  |
| <br>   <br> |                                 | حصال بربر وسقوطها                             | الوقسائي                |  |

ملاحظان

خسائر مصر خسائرا نجلترا

.:

التــاريخ سيتمبر سنة ١٨٨٤

وقائسح دنقسلة

- 01

اد الخرط

| ملاحظ ات                                                                                                                             | حسائر مصر خسائرا تجلترا | حسار مصر    | التاريخ            | الوقائس                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                         |             | مارس سنة ١٨٨٤ ٠٠٠٠ | وقائم الحلفاية الاولى . والشرق<br>والحلفاية النانية               |
|                                                                                                                                      |                         | :<br>0<br>7 | الوليه واغسطس "    | وةائع القطينة . والكلاكلة . ويرى .<br>والجريف . والحلفاية الثالئة |
| -                                                                                                                                    |                         | ;<br><      | ر<br>سلِتمار       | وقائع أبوحراز . والعيلفون. وأم ضبان سبتمبر                        |
| الحسكولونيل استيوارت والمستر ياور قفصل انجاترا بالحرطوم .                                                                            | r                       | *           |                    | بعثة استيوارت                                                     |
|                                                                                                                                      |                         | :           | ه يئاير مممرا      | حصار أم درمان وسقوطها                                             |
| احصى من العسام ١٠٠٠ الله حسيد . و ١٠٠٠ الله ربي<br>( و. ٣ فطار حلى . و ١٠٠٠ فنطار فضه . وسيته؟<br>( فناة ، وقبل ٢ ، مصرى من السكان . | -                       | : '         | الم ياير           | سقوط الخرطوم                                                      |
|                                                                                                                                      | L                       | 2777        |                    |                                                                   |

|         |        | ننكر خمار مصر مع ان الحنود الصربه حلت  <br> البواخر فوق الشلالات نادئه لميال | ملاحظــــات                    |  |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 7.4     | Y      | ندكر خبائر مصر<br> البواخر فوق الشلالات نا                                   | ملاحظ                          |  |
| 1 2 3 5 |        | 1.3.A                                                                        | خسائر انجلترا                  |  |
|         | ار کسا |                                                                              | خ الرمصر                       |  |
|         |        | ۷ ۲ بنایر - ۱۰ فیرایر سنة ۵ ۸۸۸                                              | التساريت خ الرمصر خسار انجلتوا |  |
| ···     |        | وقائع أبو طليح والمتمة وكربكان ١٨٨يناير - ١٠ فبراير خذه ١٨٨٥                 | الوقالة                        |  |
|         |        | ا وا                                                                         |                                |  |

|                                                                          |                                 | . 1    |                                                                |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| مودر جيم الذهب الذي وجـد لدى الاهــالى وكانوا<br> انتى اهــل الســودان . | ملاحظ                           | ار     | اظهر عنمان بك قائدها شيجاعه علد اعدامه بأمو عنمان دحبته ظلماً. | ملاحظ                            |
|                                                                          | خسائر انجلترا                   |        |                                                                | خسائرانجلترا                     |
| 0                                                                        | خسائرمصر                        | ار سنا |                                                                | خسائرهصر                         |
| ١٨٨٥ قسطس سنة ١٨٨٥                                                       | التساريسخ خسائوهصر خسائرانجلترا |        | ۲۹ مولیه سنة ۱۸۸٥                                              | التساريخ خسارٌ مصر خسارًا نجلتوا |
| حصار سنار وسقوطها ١٩ أغسطس منة ١٨٨٥                                      | الوقسسائع                       |        | حصار كسلا وسقوطها                                              | الوق                             |

| حصار القضارف            | -                            | 1.41         | 444                   | 22222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القضارف                 | ۸۹۸                          |              |                       | لها مداليه حربه ومشبك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| واقعتا أبو عادل والجديد | ٢٨٩٩ فيرد ١٨٩٩               | 7            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| والرصيرص                | ۲۲ دیسمبر « ۱۸۹۸             | 123          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| د أم درمان              | ۲ سنتمبر و ۱۸۹۸              | 7            | ź                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| د عطبره                 | ابریل ۱۸۹۸                   | <del>*</del> | 114                   | ukuii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| واقعة أبوحمل            | اغسطس سنة ١٨٩٧               | >            |                       | Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina<br>Timina |
| الوق                    | التساديسيخ                   | خسائرمصر     | خسائرهصر خسائرانجلترا | ملاحظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وقاد                    | C .                          | الفتح الآخ   |                       | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وباء الكوليرا           | ١٥ بونيه - ٢٠ اغسطس سنة ١٨٩٨ | 14.          | 19                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الوقائع                 | التساريسخ                    | خسائرمصر     | خسائرمصر خسائرانجلترا | ملاحظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فبسلف                   |                              | 1. 102       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | ľ                            | - XX -       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

فجملة الضحايا من الجيش المصرى ٠ ٨٠٠ تقريبا ( ٧٩٧٥١ ) مقابل ١٤٠٠ من الجيش الاتكايزي.

ولرب ممترض يقول: وهل كانت لمصركل تلك الجنود بالسودان؟ ودفعًا لهمذا الاعتراض أذكر فيا يلى بيان الجيش الذي كان مرابطًا بالسودان قبيل النورة: \_

١٩٥٠ ضابطا وحندما مدنقلة ۳۱۷۰ « « يبربر ۷٤۷۰ « « بانخرطوم ۰ « بسنار » » ۲۳۵۰ » » ۱۲۱۰ « سالقلابات ۸۰۰ « بالجيزة « بالقضارف » » ۲۰۰ N...≤1 » » ٣٩٤٠ ۰۲۰ « بامیدیب » » ۱۹۰۰ ۳٤٧٠ » » سيرر ۰۸۳۰ « بگردفان » » د ارفور » » دارفور « « بيحر الغزال » » ٨٨٦ « تخط الاستواء » 7141 الحلة 2 . 29 .

فلما تولى أمر السودان الرحوم عبدالقادر باشا حلمي ووجد الضعف سائداً على حاميات الخرطوم وسنار وكردفان استقدم بضعة طوايير من الجنود المرابطة على حدود الحبشة وعزز بها تلك الحاميات. ولما تحقق لديه أنها لا تكنى حرض المصريين المقيمين بالسودان على التطويح وجند رقيقهم تعزيزاً للجيش المدافع ويأساً من امداد مصر التي كانت في مهمعات الثورة العرابية يومئذ وتولى بنفسه تدريب متطوعي الخرطوم. ولما جاء غور دون أمر بالتعاوع فتطوع في بضعة أيام ٢٢ الخرطوم. ولما جاء غور دون أمر بالتعاوم فتطوع في بضعة أيام ٢٢ سقوط الخرطوم ساق كل قادر على حمل السلاح من سكانها الى خط النار . وكان بالسودان حوالي حمد، موظف مدنى تطوعوا كلهم للقتال ولم يعد منهم إلى مصر إلا أفراد .

وحلمًا شرع فى التمهيد لنكبة هكس سيق الى السودان من فلول الجيش العرابي: \_

الألاى الاول بقيادة الامير الاى سليم بك ءوبى وعدد رجاله ٢٤٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ « ٢٥٠٠ الطوبجية والسوارى بقيادة الامير الاى رجب بك صديق « ٢٥٠٠ الطوبجية والسوارى بقيادة الامير الاى عباس بكوهبي » « ٢٤٠٠ الطوبجية والسوارى بقيادة الامير الاى عباس بكوهبي » « ٢٤٠٠ الطوبجية والسوارى المير الاى عباس بكوهبي » « ٢٤٠٠ العرب المير الاى عباس بكوهبي » « ٢٤٠٠ والجميد المير الاى عباس بكوهبي » « ٢٤٠٠ العرب المير الاى عباس بكوهبي » « ٢٤٠٠ والجميد المير الاى عباس بكوهبي » « ٢٤٠٠ والجميد المير الانتقادة الامير الانتقادة الامير الانتقادة الامير الانتقادة الانتقادة الانتقادة الانتقادة الانتقادة المير التنقادة الانتقادة الانتقادة الانتقادة الانتقادة الانتقادة الانتقادة الانتقادة الانتقادة الانتقادة النقادة الانتقادة النقادة الانتقادة الانتقاد

ولما حدثت النكبة وأسقط فى يد الحكومة ورؤى أن الجيش

الجديد الذي تألف بعد حل الجيش العـــرابي وعدد رجاله لابجاوز السياسة الافكان لم يتم تدريبه ولا يستطاع الاستفناء عنه وكانت السياسة الانكابزية مصممة على ارسال حملة بيكر بحجة إنقاذ حاميتي سنكات وطوكر ، جم من الرديف :\_

٦٥٠ جنديا من الاسكندرية

« « الفرسان المصريين » » « «

۱۰۰ « « الفرسان الباشبوزق

والجملة ٣٦٥٣

وكان مع هذه القوة القائد ابراهيم بكفهى السوارى ويروى بأنهكان قائد الكشافة وعند ما نظر العدو أرسل الحبر فلم يستمع منه حتى قبض العدو على المقدمة وعندها عت النكبة تجميع القوة مات خمسة أسداسهم في أول موقعة

# الضحايا من غير العسكريين

هذا وقد أجم المؤرخون والمعاصرون على أن عدد الضحايا مرف المصريين الحديين الذين لم يشتركوا في الحروب فاق كل حصر . ونحن تقدره بما لا يقل عن ربع مليون شخص . و ندلى فيا يلى بالأدلة التاريخية والحوادث الواقمية التي تؤيد هذا التقدىر :\_

### أولا

كانت مدينة الطيارة أكبر مركز لتجارة الصعغ وريش النعام وسواهما من محصولات كردفان . وكان بها زها العشرة آلاف تاجر وعامل جابم من المصر بين فذبحوا على بحكرة أبيهم حيث اعترم الفقيه المنة \_ زعم فبائل الجم والجوامعة وأخطر النوار في صحراء كردفان \_ أن يقضى على جميع الذكور حتى الاجنة في بطون أمهاتها خشية أن تكون ذكورا وقد بقرت بطون نحو ألف سيدة حبلي لهذه الغاية الوحشية . وكان قومه يقذفون بالاطفال في الجو ويتلقونهم على أسنة الرماح الام الذي استنكره المهدى نفسه

## ئانىياً

كان عدد سكان مدينة الابيض حاضرة كردفان بر بو على الحمسين ألفاً أغلبهم من الصريين. فلما سقطت المدينة لميبق من هؤلاء سوى بضعة آلاف حيث قضى الجوع على أغلبهم أثناء الحصار إذبلغت أسعار الحاجيات

أقصى مايتصوره العقل. فكانت الاقة من لحم الحمير تباع عائتي ريال. وأكل الكثيرون بعضهم بعضا فضلاعمن ماتوا أثناء التعذيب للدلالة على ماخبئوه من أموالهم ، وسبيت جميع الفنيات فانتحر بعضهن والكثيرون من أوليائين.

#### ثالثيا

كان محمد بك خالد زقل ابن عم المهدى وكيلا ثم مديراً لمديرية دارة بدارفور . فاسا أمره اب عمله على جميع الاقليم انتقم شر انتقام من زملائه ومر،وسيه المصريين و نكل سهم أشد تنكيل لدرجة حملت ضابطين من زملائه على تفضيل الانتحار السريع على الموت البطيء الذي كان يلاقيه اخوانهم ومواطنوهم . وحكاية الصاغ حماده افنــدى مآنرال مضرب الأمشال في السودان حتى اليوم. فقد ضرب ثلاثة آلاف جروحه بالملح والفلفل اممانًا في تعذيبه كي يدل على أمواله الخبوءة ، ولكنه مات دون أن يفعل مصراً على أن المال ماله ، وأنه ورثه عن أبيه . وأن المهدى ما كان أخاً له حتى ينازعه تراثه

راىعى

ذبح الثوار جميع التجار المصريين في كل أنحاء السودان مع وكلائهم وعمالهم وذلك لسلب بضائعهم خام

ذبح كافه المصريين الذن كانوا يقيمون بمــديرية بوبو . ومرن

عجب أن محمد الخير زعيم التوار فى تلك المديرية أمر بعدم النعرض للنساء كأن تأييمهن و تيتيمهن دون هتسك أعراضهن . وقد شكر له الؤرخون. هذا الصنيع باعتبار أن بعض الشر أهون من بعض .

#### سادسيا

قتل من سكات الخرطوم فى يوم سقوطها ٢٤٠٠٠ رجل وبضع نساء . وفى رواية شقير بك ٣٦٠٠٠ ( وهذا المدد أقرب الى الصحة لأنه ذكر من ضمنه الجبش المدافع الذى قدرنا نحن ضحاياه يومئذ بمانية الاف فقط ) . وسبيت ٣٥٠٠٠ فتاة وسيدة من كرائم وعقائل المصريين \_ ولقد تحدثت الى الكثيرات من بقاياهن فأسمنى من أنباء ما ارتكب معهن من الفظائم والمنكرات مايفرى الكبد وبهدد المضد .

#### ساىعــا

كان سكان حامية كسلا بمائلاتهم وأولادهم قبيل حصارها يزيدون على الخسين ألفا أكثرهم من المصريين فكانت البقية الساقية من الجميع ومسقوطها ٨٠٠٤شخص

#### المنا

كانت مدينة سنار أحفل مدرـــــ السودان بالمصريين بعد الخرطوم فبلغ عدده يوم سقوطها ثلاثة آلاف لاغير .

وهكذا كان الشأن في باقي الجهات

واقد وقع الينا الدليل الذي لا ينقض ، ووقفنا على عظم الكارثة التي أودت محياة أوائك الأبرياء وفداحة الخطب الذي ألم بمصر بفقدهم وفقد السودان معهم:

ذكر المرحوم فوزى باشا فى كتابه أن غوردون عمدل إحصاء رسمياً الهدير بين القيدين بالخرطوم فبيل سقوطها ( وأنا أرجع أن التتدير الماكان لجميع العبر بين القيدين بالسودان لا بالخرطوم وحدها ) . فبلغوا مائتي ألف نفس . وأرسل تلك الاحصائية مع بعشة استيوارت فى سبتمبر سنة ١٨٨٤ فلما سقطت الخرطوم ومات المهدى أمر التعايشي ذات يوم أن بجتمع للصريون فى صعيد واحد . وكان يسميهم ( فضلة سيف المهدى ) . فاجتمعوا و بلغ عددهم يومئذ خسة آكون من الرجال .

وفى اعتقادى أنه كان المجاعة المروعة التي حدثت فى عهد الخليفة ( ١٨٨٨ ـ ١٨٨٩ ) أثر يذكر فى القضاء عليهم. فقد فتكت بمثات الالوف من أهالى السودان أنفسهم ولا ريب أنها كانت بالمصريين أفتك وأفدح.

ومن هـذا يتضح للملأ أنه ليست هناك أدنى مبالغة فى تقدير الضحايا بربع مليون . على أننا لو تساهلنا الى أبعد حدود التساهل وافترضنا أت هذا العدد يشمل الحيش القاتل ، لـكانت النتيجة أن خسارة مصر ربع مليون مقابل ١٤٠٠ إنكايزى ـ أستغفر الله \_ فات نصف هؤلاء أو أكثر كان من الهنود . فقد كانت جنود حملة الجنرال جراه بسواكن كلهم من أو نتك الهنود التعساء .

وذلك غير من قتل من جيشنا في المدة من أول سنة ١٩٠٠ الى آخر سنة ١٩٠٤ في الفتن والقلاقل الداخلية التي أربت على المائة والمشرين في عصر المدالة الانكايزية وبسبها - وكان بعضها حروبا طاحنة لاحركات صغيرة \_ وما العهد بمذبحة ( ود حبوبة ) بالكاملين على النيل الازرق، وموقعة الكتفية المشهورة في سنة ١٩٠٨ ولا بثورة النوير والانواك في سنة ١٩٠٧ بعيد.

ولعلى أوفق قريبًا لاحصاء خسائر نا وخسائرهم في هذا العهد اتماما للبحث .

## رجالنـــا ورجالهم

ولربما زعم الانكابز كماديهم ــ أنهم يمتازون بفقد خمسة أوستة من أعلام رجالهم وكبار قوادهم أمثال هكس باشا والكولونيل استيوارت وغور دون باشا ولبتون بك ( ولو أن هؤلاء كانوا في الوافع موظفين بالحكومة للصرية )والجنرالين ارل واستيوارت.

ورداً على هذا أذكر هنا أسماء حوالى مائتى شخص من أعلام رجالنا وكبار قوادنا ( من رتبة بكباشي ها فوق ) غير من لم أعثر على أسمائهم بمن استشهدوا أثناء الثورة . وأما ضحايا تعمير السودان من سنة ١٨٩٦ الى سنة ١٩٩٤ فالها أفظع من الحرب حيث الوحدات المصرية ذهبت الحيات وغيرها : \_

| الوقائم |                               | واقعة رأشد بك | واقعة الشارل      | و اقعة على بك لطف | سقوط الابيض                                          |
|---------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|         | 1-6                           |               | يوسف بأشا الشلالي |                   | سقوط الابيض محمد سعيد بائيا في بك شريف               |
| Įū.     | لــواه   امــيرألاي   قائمقام |               |                   |                   | عل بك شريف                                           |
|         | قائمة ام                      | راشد بك ايمن  | محمد بك عثمان     | على بك الطنى      |                                                      |
|         | سنجرق                         |               |                   |                   |                                                      |
|         | سنجب ق کباشی موظف کبایر       |               | حسن رفق افندى     |                   | عمد الفولى افتدى<br>اشا حاد «<br>تحمود حسن «<br>نظ م |
|         | موظف كبدير                    |               |                   |                   | مجے لہ بائی یس<br>ناظر قسم کردخان                    |

|                                                     |                                                 | الدكتور جورهي يك<br>حكرمياني الحلة                                                                          | موظف كبير    |      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| محمود خليل افندى<br>محمد فهمي المصرى «<br>كاظـــــم | مرف الدين افلسدى<br>على الطويجي و<br>محمد فرج " |                                                                                                             | بكسائسى      | 6    |
|                                                     |                                                 | عبد العزيز بك<br>يحيى كامل<br>خير المدين ه<br>خير المدين ه                                                  | سنج ا ق      |      |
| عبد الرزاق نظمي المحمد توفيق المصري<br>بك<br>بك     |                                                 |                                                                                                             | وا سقراة     |      |
| عبد الرزاق نظمى<br>بك                               |                                                 | سلم عونى بك<br>السيد عبد القادر بك<br>حسين فهمى بك<br>عباس وهبى «<br>رجب صديق «                             | امــــيرألاي | القة |
|                                                     |                                                 | سلم عونى بك<br>عدد علاه الدين باشا السيد عبد القاهر<br>حسين مظهر باشا حسين فهمى با<br>عباس وهبى<br>رجب صديق | لسواء        |      |
| وقائد ع<br>سنکات وطوکر<br>وسواکن                    | وقائع دارفور                                    | و اقعة شيكان<br>أو هكس                                                                                      | ر سام ق      |      |

|        | ال قائر | ,         | و فاتسسح<br>حمار الحرطوم<br>وأم در مان<br>وستوطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         | ا<br>ا    | سلطان عبد الله على المسائع على المسائع فرج مسائع المسائع المسائع المسائع المسائع المسائع المسائع المدار المجرطوم) موسود بهجت وأم درمان فرج الدين باشا خمد القباني بائع يوسن تقية القادر حس عبد الله الهبد عبد الله الهبد حسن المقاد حس |
|        | la:     | أمسيرألاي | نخيت بطراكي بك<br>محمد القباق بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 44 - |         | قائمة ام  | سلطان عبد القه بان مول أ<br>عهد المسائ بان على<br>فرح مسائ ، عبد الحادة<br>السيد امين ، عبد الحدة<br>يوسف عقت ، عبد المدة<br>حسين القيان ، نصر<br>احد ابوالقاسم ، بمنيدخشها<br>عبد القد العبد ، علا المان<br>عبد القد العبد ، عان<br>حسن المقاد ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |         | سنجت      | ا مادی<br>کرسی<br>السنجق<br>السنجق<br>در مالوس<br>نغان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |         | بڪياشي    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |         | هوظف ڪبير | عد باشا حسن المارة الم |

| احمل شوقي بك<br>معاون المديرية | الشيخ على موسى الشيخ على الدقا الم الدومة الشيخ على الدقا الشيخ حسين الحيلات الشيخ حسين الحيلات الشيخ الدينة السيد قابد السيدة الاحديث الحديث | هو ظف کبیر        |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يكباشي            | 4    |
| حسن سليمان يك                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ن<br>سنجب<br>سنجب |      |
|                                | مصطفی عصمت بائی<br>مجد اسلام<br>ایراهیم لیب<br>ایراهیم لیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | واسقة أة          |      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أمسيرألاى         | القة |
| سقوط كسلا احمد عفت باشا        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لسواء             |      |
| سقوط كسلا                      | ا بع طوم<br>حصار الخرطوم<br>و ام در مان<br>و ام در مان<br>و استموطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u> </u>          | F    |

|        | 194                                                              |             | سقوط منار }                   | ستموط<br>خط الاستواء                                      | ني الأير                        |  |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|        | -                                                                | لــواء      | سقوط سنار } حسن صادق باشا     |                                                           | صالح المك باشا<br>فرج الله باشا |  |
|        | la:                                                              | أم_يراً لاي |                               | سليم مطر بك                                               |                                 |  |
| - 12 - |                                                                  | قائق م      | حسن عثمان الـكربيلي بك        | حامد عميد بائ<br>فضل المولى «                             |                                 |  |
|        |                                                                  | سنجسق       |                               |                                                           |                                 |  |
|        | -\footnote{\sum_{\chi_{\text{\chi}}} \rightarrow \lambda_{\chi}} | يكباشي      |                               | مرجان افتدی<br>عبد الوهاب طلعت<br>علی جبور افتدی<br>خیت « |                                 |  |
|        |                                                                  | هوظف ڪيير   | اجمد مکوار بئ<br>وکیل الدیرنة |                                                           |                                 |  |

تلكم أساء من ذكروا فى الكتب والوثائق الناريخية ومعظمهم من كبار القواد وأعاظم الرجال كما أسلفت. ومنالؤكد أن هناك عشرات من رتبهم لم تذكر أساؤه وأسدل عليهم الزمان ستار النسيان وذلكم غير المئات بل الالوف من صغار الضباط وعظائهم (منرتبة صاغقول أغاسى فاتحتها) فقد فقد من هؤلاء فى واقعتى شيكان والتيب نحو الخسمائة ضابط بفضل ارشاد وحسن فيادة الجنرالين هيكس ويبكر.

فلو فرضنا أن جلة من فقد من الضباط العظام – من رتبة صاغ فصاعداً – مائنان فقط اكنان مجموع مافقدته انكاترا بالنسبة لمصر : ـ

١/ فى المائة من الجنود
 ع فى المائة من القواد
 صفر فى المائة من الاهالى

وبهذه النسب الحقــــيرة يرفع الانكايز عقيرتهم مطالبين ( بحق الفتح) ولا ريب عندى أن مجرد المقارنة \_ إن كان عمت الى مقارنة من سبيل \_ يقضى قضاء أبديا على ذلك الادعاء الجرىء الذي لم يذكر له التاريخ مثيلا.

# ضح\_\_\_\_ايانا وضح\_\_\_اياهم من الاموال

لاعكن بطبيعة الحال احصاء ما أنفقت مصر مرن مال في سبيل تعمير السودان وتمدينه من عهد محمد على حتى قيام الثورة المهدية \_ وانحا يستطاع أن يقال اجالا إنها أقامت جميع المنشئات من مبات فخمة الى معسكرات ومصالح أميرية وجوامع ومدارس ( ونذكر هنا أنها لم تضن على السودان بأكبر عامائها فبعثت برفاعة بك ناظـــراً لمدرسة الخرطوم) وساعدت الاهالي على بناء دوره بالطوب والاخشاب بدل اتخاذها من اللبن والغباب وجلود الحيوان ـ ومهدت الطرق الصحراوية و نظمت البريد، وأدخلت زراعة القطن ، وأنشأت المطمعية الامهرية ، وفتحت السدود النيلية لتسهيل الملاحة صعدًا في أعالي النيل ــ وفتحت الاصقاع النائية في محر الغزال ودارفور ومنجلا وأوغندا وبلاد زنجيبار وكفتها شر النخاسة وفظائع النخاسين ، ومدت أول سكة حديدية عرفيا السودان فبلغت تكاليف خمسين ميلا منها ٥٥٠ ألف جنيه دفعتها مصر عن طيب خاطر في عهد أشد ضائقة ماليـــة عرفتها، وأنشأت ترسانة كبرى لصنع البواخر والمراكب وتصليحها وقد بنيت فيها وابورات ( بوردين وتل حوين والتوفيقية والمنصورة والفــــاشر والاسهاعملية وعباس وشبين والمسلمية والحسينية و بيانرا ومحمد على والزبير والسلطان والخـــــديوى) وسواها ، وقد غرق منها ماغرق واستولى الثوار على الباقى . أما وابور القاهرة فقد بني فى عهد النورة .

وقصارى القول أن مصر خلقت السودان خلقاً جديداً من جميع النواحي .

وقد ثبت ثبوتاً قاطعاً أن نفقات السودان كانت تربو على إيراداته طوال عهد أغلب السنين الى مبلغ يتراوح بين المليون والثلاثة لتغطية العجز \_ الامر الذي فكر من أجله المغفور له سميد باشا في ترك السودان لولا توسل أهله وإلحاحهم \_ والذي ساقته انجلترا كأ قوى حجة لتخلى مصر عن السودان .

فاذا فرصنا أنه كان يحتاج فى التوسط الى مليون جنيــــــــــ سنويا لكانت جملة ما أنفق على تعميره من عهد محمد على حتى قيام النورة المهدية أكثر من ستن مليوناً من الجنبهات

ولننظر الآن الى ماخسرت مصر في ابان الثورة وبعدها : \_

(۱) — خسر جميع المصريين الذينكانوا بالسودان دون استثناء كافة أموالهم وأمتعتهم وأملاكهم وعقــاراهم وكان أكثرهم أغنياء \_ فلا تقدر خسارتهم بأقل من عشرة ملايين من الجنيهات .

(٢) — استولى النوار على جميع الاسلحة والنخائر والخزائن الاميرية والاموال وكافة ممتلكات الحكومة ومنشئاتها فى ثلثي قرن من الزمان بما لايقدر ثمنه بما دون العشرين مليونا.

- (٣) خسرت مصر تجارتها مع السودان زهاء العشرين عاماً وكانت قيمةصادراته ١١ مليو ناً من الجنبهات ووارداته نحوثلث هذا المبلغ. وقدرت الخسارة بمليوني جنيه سنوياً وجلتها حوالي أربعين مليونا.
- (٤) أنفقت مصر ١١مليون جنيه في سبيل استرداد السودان
- (ه) بلغ بمحوع ما أنفق على السودان مر َ سنة ١٨٩٩ الى الآن كالآتي :ــ

جنـــه

٣٣٣ر٣٣٦ القروض المعطاة من أجل الاعمال المتعلقة بنمو السودان من سنة ١٨٩٩ لغاية سنة ١٩١٤م.

ه ۲۱ر ۳۵۳ره الاعانات المنوحة سنويا لسد عجز الايرادات من سنة ۱۸۹۷م.

٣٥٤/٨٥/٥ المصروفات العسكرية الخاصة بالسودان منسنة ١٩١٤ لغاية سنة ١٩٢٢م .

٠٠٠ر٥٠٠ ، مادفع للسودات منسنة ١٩٢٥ الى سنة ١٩٣٠ بوأفع ٧٥٠ ألف جنيه سنويا.

فيملة ما أنفق على السودان لايمكن أن يقل بحال من الأحوال عن مائة وخمسين مليوناً من الجنبهات دفعتها مصر من دم أبنائها مقابل ٧٩٨٨٠٧ من الجنبهات اضطرت انكترا الى النزول عنها لمصر فى فبراير سنة ١٨٩٦ عندالشروع فى حملة دنقلة.

فيكون ماخسرته انكاترا بالنسبة لمصر من الاموال هو:

نصف في المائة

و تكون دعوى التعمير والنفقات قد انتفت بهذه المقارنة الصريحــة و تلك الارقام الناطقة .

## الادارة المصرية والادارة الانكليزية

(۱) و إننا بطلبنا إرجاع السودات الى مصر نريد أن نجعله شريكا له ما لنا وعليه ماعلينا.

( من مذكرة الوفد لمؤتمر الصلح في سنه ١٩١٩ )

(۲) لقد كان المصريين قبيل احتلال الانكابر السلطة التامة فى السودات ولكنهم أساءوا السياسة والادارة لدرج قد اضطرت السودان الى طرده فقد كانوا دخ الله فقلا في الدرج في الدرج

(حديث المستر لويدجورج المنشور بالمدد (حديث المستر لويدجورج المنشور بالمدد (من ١٩٣٠) من الاهرام الصادر في ١٨ أغسطس سنة ١٩٣٠) كاول الانكايز أن يدخلوا في روع إخوا ننا السودانيين أننا نريد استعبادهم واستعار بلادهم وهذا أمر لم يفكر فيه مصرى على الاطلاق . ولم يدر في خلد أحد يوما ما ولا يجوز بحال من الاحوال أب يصدقه مواطنو نا الاعزاء اللهم إلا اذا جاز لاهل الولايات المتحدة الجنوبية أن يصدقوا أن أهل الولايات الشمالية يتحكمون فيهم ويستفلون بلاهم أو يظن سكان بافاريا أن قطان بروسيا يتسلطون عليهم .

على أنى جازم بأن شيئاً مرّب تلك المزاعم والاوهــام لايمكن أن يجوز على عقول مواطنينا الاذكياء وه يعلمون من التاريخ أن مديريات السودات كانت ترجع فى أغلب الاوقات الى مصر فى شؤونها المباشرة دون تدخل الحكمدارية \_ شأنها فى هذا شأن المديريات المصرية \_ وأكثر ماحصل هذا فى عصرى سعيد واسماعيل ولم يبطل العمل به إلا عندما تولى الحكمدارية غوردون وبناء على إلحاحه عهيداً الماحدث بعد ذلك من المصائب.

أنا لا أستطيع أن أنكر أنه قد حدثت بعض المظالم في السودان في العهد البائد . ولكن هذا العهد كان شؤماً علينا وعلى إخوا نسا سواء . فقد كان حكامنا وحكامهم (وأقصد المدين ورجال الادارة من ظلام الانراك يسومو ننا جيماً سوء المذاب . وفي الوقت الذي كان يستعمل فيه الانراك يسومو ننا جيماً سوء المذاب . وفي الوقت الذي كان يستعمل فيه بالشمال . وكانت سبة (عبد) بالسودان تقابلها سبة (فلاح) في مصر . ولم يكد السودان يعرف حكمداراً مصريًا صمياً من عهد محمد على فلا يكن والحالة هذه أن تؤاخذ مصر بجربرة الماضي أياً كان نوع المظالم التي حدثت فيه لانها بريئة منها ولايد لها فيها . هكذا دونا في مذكرة الصباط التي تقدمت الوفد في سبتمبر سنة ١٩٧٠ .

ومع هذا لو أنسا قارنا بين العهدين المصرى والانكايزى لمكانت النتيجة في جانب مصر دون انكاترا فقد كان للسودان في عهد الظلم ( المصرى ) مجلس شورى ينعقد في كل عام المنظر في شؤونه وكان أعضاؤه من خاصة أهله . يقابله اليوم مجلس الحاكم العام وأعضاؤه من الانكايز ، وكانت المظالم التي تحدث هناك لا تصل الى مسامع مصر ولو انصلت بها ملسكتت عنها بدليل أن مجمد على ذهب بنفسه

الى السودان لرأب ماصـدعه الدفتردار ولم يدع سبيلا لارضاء أهله إلا سلـكه .

ولما شكا الناس فداحة الضرائب السعيد باشا رفع أكثرها وأمر بتخفيض البـاقى ، وبلغ من فرط حلمه ورحمته أن أصدر عفواً شاملا عن خلفاء الملك نمر قانل الامير الشهيد اسماعيل .

وبمجرد أنهام ممتاز باشا وهو الحكمدار العام بالظم والرشوة أمن مصر بسجنه بسجن الخرطوم والتحقيق معه فها نسب اليه ولم يشفع له سمو منكزه أو يحل دون ذلك . ولولا أن عاجله الموت في سجنه لحوكم عليه جزاء وفاقا .

واتمد كان فى البرلمـان المصرى الاول عشرون نائبًا عن السودان ممايؤيد تأييدًا قاطعًا شعور مصر منقدىم بوحدة البلدين .

والسودان منذ تولى الانجليز إدارته لم يعرف مر أبنائه مديراً ولا وكيلا ولا مفتشاً ولا ضابطاً عظيما ولا موظفاً كبيراً حتى ولا مأموراً.

أما في عهد الظلم (المصري) فكان :ــ

الزبير باشا و ســلجان بك الزبير و ادريس بك ابتر و يوسف باشا الشلالي مدىرين على التوالي لبحر الغزال . ثم كان : ـ الشلالى باشا و بعده بساطى بك مديرين لسنار .

والياس باشا أمرير مديراً لكردفان .

وحسين باشا خليفة مديراً لبربر .

والطيب بك عبدالله مديراً لفاشوده .

ومحمد بك خالد زقل مدىراً لدارة .

والنور بك عنقره مديراً لكبكبيه.

والسعيد بك حسين وآدم بك عاس مديرين بمديريات دارفور .

واحمد باشا أبو سر ومحمود بك احمداني واحمد بك جلاب .

مديرين بالعاقب للخرطوم.

وكان محمدبك الجزولى وكيلا لمديرية الخرطوم.

واحمد بك مكوار وكيلا لمديرية سنار .

وعمر بك العمرابي وكيلا لمديرية بربر.

وكان على بك عمارة أبو سن مديراً للجارك.

وحمد بك التلب رئيساً لمجلس الاستثناف.

ومحمد بك خوجلى قاضياً للخرطوم.

وعُمان بك حاج حامد قاضيًا لخط الاستواء.

والفكي ( الفقيه ) الشيخ الامين الضرير شيخًا للاسلام .

والبكوات: أبوبكر الجركوك وألخليفة ود أرباب ومحمد عبد الرحمن

ود البشير وادريس النور وعبدالرحمن بان النقا والفضل ابراهيم وغيره أعضاء بمجلس الاستئناف . وكان بساطى بك المحسى باشكاتباً لمديرية الخرطوم. والعوضى بك المرضى باشكاتباً لمديرية كسلا . وحسن افندى الشريف معاوناً لمديرية بربر . وتحمد افندى النصرى معاوناً لمديرية بحر الغزال . . . الخ

وكان من بين القواد العظام :\_

ألماظ باشا . و آدم باشا . و فرج الله باشــــا . و فرج الزيني باشا . و يوسف الشـــلالى باشا . و مسلح المك باشا . و السعيد حسين باشا . و حسد على حسين باشا . و خشم الموس باشا . و النور بك محمد . و سرور بك بهجت . و نخيت بك بطراكى . و محمد بك السيد . و سلم بك مطر . و النور بك عقدة . و فرج بك عزازى . وعشرات سوام .

وكان جميع عمد القبائل و نظار الاقسام وخاصة أهل البلاد وكبار الوظفين المدنيين بحملون الرتب والنياشين أسوة بالمصربين بل ربما زاد عدد حامليها من الاهدين على عددم من أعيان الفدلاحين بمصر وأذكر منهم على سبيل المنال :\_

بشير بك ود عقيد عميـد الجعليين . وعبدالقـادر باشـا ود الزير ن سيخ مشابخ الخرطوم وسـنار وأول معـاون سودانی للحكمدارية . وادريس بك ود عدلان زعيم الفونج ، و احمد بك ابو جن محسدة قبيلة الحمدة ، وعلى بك البخيت ناظر بني عاص ، وعبد القادر بك ايله عمدة الخلائقة ، ومحمد بك موسى زعيم الهدندوة ؛ واحمد بك دفع الله عين أعيان كردفان ، واحمد بك ياسين ناظر قدم كردفان ، واحمد بالله أبو سن محمدة الشكريم باشا ، وحفيده على بك ، وكيكوم بك ملك الشلوك ، وعلى بك سالم عمدة الكباييش ، وحسن بك أم كادوك عمدة البرنو ، وصالح بك شنقة ناظر القلابات . ومحمد بك زايد عمدة الضباينة ، وبشارى بك بكير عمدة بى هلبة ، والارباب بك ود دفع الله ، وعلى بك الخبير وابراهيم بك البلالي ، وعلى بك الخبير وابراهيم بك البلالي ، وعمد باشا ابوزيد ، ومحمد بالله البلالي ، وقاوى بك ابو عمورى ، وصالح بك خليفه ، ومحمد باشا امام الشهير بالخبرير وغيره ممن يعدون بالئات .

وكان لهؤلاء وأمنالهم من العمد والنظار والزعماء ومن أسلفت من كبار الضباط والموظفين القول الفصل في شؤون بلادهم. بل كان من اشتراك اشتراك اشتراك المعلمية في الشورة العرابية لان مصر لم تكن تفرق بين المصرى والسوداني ولا بين المارى والسوداني ولا بين المارى والسوداني ولا بين المارى والسود من أبنائها .

ها أن لعبت أصبع الانكايز فى إدارة البلاد وآلت ولاية الحكم الى غوردون المرة الاولى فى عصر اسماعيل . بناء على رجاء ولى عهسد انكاترا ووساطته . أقصى المصريين والسودانيين عن الوظائف الكبرى وكف أيديهم عن ادارته و نصب بدلهم من الاجانب . جسی باشا، وجیکار باشا، والدکتور شنیتر (أمین باشا)، وفر دریك روسی، وسلاطین باشا، ولبتون بك، و رالیا بك، و مسنجر باشا، و تشر مسید باشا، ومار نوا بك، ودی کو تلجن، و کوستی بك و میسون بك ، و ملیانو بك ، و مرکوبولی بك ، والد کتور زور نخین بك ، ومسدالیه بك، و املیانی دانزنجر، و بر جوف بك ، وجو تفرث روث، وجوست جویزی، وسواه .

وانخذ منهسم مدیرین و محافظین ووکلاء وأطباء ومفتشین و کتب. ومعاونین . وهم مابین انکایزی و إبطالی و ممساوی وألمانی ورومی وما لا أعرف أیضاً .

واذاكان السودانيون قد تقموا من سميد باشا تعيين أراكيل بك حاكما عليهم و وهو شرق مثلهم و ولولا حكمة أراكيل وحسن تصرفه لقامت الثورة. فكيف لا يثورون وقد أصبح الحكام بأجمهم من الاجانب الذين لا يفقهون لغة البلاد ولا يقهمون دينها ولا يعقلون شيئًا من عاداتها وأخلاق أهلها.

فهؤلاء هم أهم أسباب النورة وفى أعنىاقهم ضحاياها وعلى رؤوسهم تنصب دماء شــــــمدائها من الجـــــانبين المصرى والسوداني .

# عهـــــد الشــــورات والشـــورات

كان السودان وديعاً هادئاً لايكاد أحد من سكانه يتوه الخروج على أولى الامر أو تحدثه نفسه بالجنوح الى الثورة . فما عتم أن حل به ( لورنس القرن التاسع عشر ) وأعنى به غوردون . باسم القضاء على تحمارة الرقيق حتى قام ينكل بالجلابة وآلهم وذومهم وطفق يقضى عليهم بالاعدام ويصادر أموالهم ويستصني أملاكهم ويأخذه أخذعزيز مقتدر ٠ البرى منهم بجريرة المذنب. في الوقت الذي كان يعلم فيه حق العملم أن أبناء جلدته بالمستعمرات الانكابزية يأخذون المشال هؤلاء بالْهُـوادة واللين متوخين في ذلك كل ما أو توا من دراية وخبرة بطبائع الامم . فكان هذا العمل من جانبه هو ومن عددت من أعوانه أول ما أثار علينا ثائرة السودانيين إذ أيقنوا أن مصر قدآ ثرت أن تستعين بأولئـك الاجانب (الكفـار) للانتقـام منهم والعبث بدينهم . وقد قيــل إن هــذا كان من الاسباب الرئيسية التي دعت (عُمَانَ دَقَنَةً) أُخطر ثوار السودان وأشد أنصار الهدية وأعظم قواد المهدى الى الاندماج في الثورة والقيام بنصرتها بكل ما أوتى من جلد وخجاعة ودهاء لائت مفتشاً من عمال غوردون صادر أمواله ظلمــاً وعدوانا ، وكانت تبلغ زهاء العشرة آلاف جنيه لمجرد الاشتبـاه في اشتناله بتجارة الرقيق فأحفظ م ذلك على الحكومة وما برأح يستربص بها الدوائر حتى قام المهدى فناصره بكل قواه وا نتهز جماعة المو تورين والاشقياء تلك الفرصة وقاموا بالثورة تلو التورة فقام سلمان الزبير في ممر الغزال وخلفه رايح. وثار أهل داوفور بزعامة أميرهم هرون الرشيد . كما ثار أهل كردفان برئاسة الصباحى . ولم يكتف لورنس القسرن الناسع عشر باذكاء نار كل تلك النورات . بل قام يناوىء الاحماش ويستنيرهم للخلاف مع مصر ففشلت دسائسه ودارت عليه الدائرة ولم بجد بداً من الاستقالة ورجع الى قومه ملوماً محسوراً . وأبت الاقدار إلا أن تجعله وقوداً للنار التي أشعلها إذ عاد الى السودان لاجلاء المصريين عنه فلق حتفه فيه .

وانتهز المهـــدى بدوره تلك الفرصـة النادرة وقام يدعو قومه للتخلص من تلك الادارة العجيبة ولم يجد بداً من التترس بالدين ليقينـه بأنه الوتر الحساس في البلاد .

تطور الشعور تطوراً غريباً . فبعــد أن كان المشــل المحبوب لدى عامة أهل السودان ( الترك لبسونا القبيص وعامونا الحديث ) صاروا يتنافسون في إيراد الامشــال الدالة على الحفيظة والنقمة مرـــ المصريين والتحرق لقتالهم.

فبينا ترى فريقا يقول: (هواى هواى أسير المهسدى فى قدير) إذا بك ترى الشايى ينشد (بشاير الحير جات لينا و واليوم ظهر مهدينا) بينما الشالث يقسم (وحاة قولى صواب خنت قيركم غاب) فيردد الرابع (ألف فى تربة ولا قرش خردة فى طلبة). ويترنم الحامس بقوله (وداريف شين جابه حربه وكوكاب فى جمايه) . . . . الخ

استعرت نيران النورة إذن . وكانت ولاية الحكم قد آلت بعد استقالة غوردون الى رجل هـــو أضمف الناس طراً لا الولاة فقط . ذلكم هو رؤوف باشا الذى وصفته الجمعية الوطنية المصرية السودانية بالخرطوم أليق وصف وأصدقه إذ وجهت اليـــه منشوراً عنوانه : (كنا نحسبك رؤوفاً فرأيناك خروفاً) . والحق أنه كان في ضعف النعاج .

ذهبت طائفة من المؤرخين الى أنه بعد ما أخطأ الخطيئــــة الأولى التى ترتب عليها اشتغال الثورة وبلوغها أشدها ، وهى إرساله فصيلتين ( بلوكين ) من الجنود النظامية تحت إسمة صابطين الى جزيرة آبا وإسراره الى كل منهما بأنه قائد الحلة وتفهم أبى السعود المقساد بك معاون الحكمـدارية فى نفس الوقت أنه القائد الأعلى لكيمهما . الأسم الذى دعا الى تنازع الرئاسة فالفشل فذهاب الرمح وتسبب عن ذلك أول هزيمة منى بها الجيش المصرى فى تاريخه المشرف بالسودان . كمانجم عنه علو كلة المهدى وارتفاع شأنه المعمريته .

على أثر تلك النكبة عقد مجلساً استشارياً من خاصة أهل الخرطوم وذوى الرأى فيها فقال له الشيخ شاكرالرئيس مفتى السودان يومئذ ( يحسن بمولاى الحكمدار أن يتولى القيادة بنفسه ليستأصل الشر من جذوره ويقضى على النورة فى مهدها قبل أن تستفحل). فرد عليمه قائلا ( خسئت أبهما الشيخ أتريد أن تردل زوجى وتيتم أطفالى)!!!!

هذا هو الحاكم الشجاع والقائد الباسل الذى لم يؤثر عنه طوال حياته إلا تروَّسه المجلس العسكرى العالى الذى انعقد لمحاكمة عرابى باشا والحكم عليه بالاعدام.

فاسا توالت الهزائم شمر العسر ابيون مخطورة النورة وعاموا بما كان من جن رؤوف وسوء تصرفه فبمثوا بحير القواد الى هناك رغم المحنة التى كانوا مجتازومها فى ذلك الوقت. وذهب البطل عبد القادر باشا حلمى فقبض على ناصية الحال وأمن الخرطوم والجزيرة بعد ما أوشكتا على السقوط وسهد للهدى وأقض مضجعه و نكل بأنصاره الواحد الر الآخر حتى جعله يتوسل الى المولى فى كل صلاة بقوله: ( اللهم ياقوى باقادر اكفنا عبد القادر ).

وبعث القائد الجاهد في طلب خمسة عشر ألفاً من الجنود المصرية ليضرب بهم المهدى الضربة القاضية ويديل دولت بالسودات وكان الأمر قد آل الى الانكايز، فأبت عليه السياسة الانكايزية ذلك ولم تكتف برفض طلبه بل الهمته لدى الخمديو توفيت عن وظيفته وولى علاء الدين باشا مكانه وأرسلت اليه ١٢٩٠٠ جندى من فلول جيش عرابي ليوردها هكس موارد البسوار والدمار . في كان إلا أن تكون له القيادة أو يستقيل فنزلت مصر المهيضة على ارادته وأقرت جمسله قائداً أول وعلاء الدين قائداً ثانياً وضربت بنسائح عبد القسادر باشا البطل الجسرب عرض الافق فكانت النتيجة المهروفة التي تنشق لها مهارة كل ذى قلب.

ورأت السياسة الاستمارية أن تنم النكبة فاستقدمت غوردون وبعثت به الى الخرطوم لاجلاء المصريين الهــــاقين بالسودان ظاهراً ولافنائهم والقضاء عليهم في الواقع .

ولاقى المصريون عسكريين ومدنيين الأمرين على يديه طول مدة الحصار . ومن الغريب أنه فى الوقت الذى كان الموت بختطف منهم بالالوف . وفى الوقت الذى قبلوا فيه عن طيب خاطر أن تكون جراية الجندى المصرى مائة درهم من الذرة فى حيين أن زميسه من السودانيين والاتراك والمغاربة كانت جرايته مائة وخمسين . وفى الوقت الذى نفدت فيه المؤونة وقنعوا بأكل الصمخ والجار والجيف والجاود . ينما وجد لدى قائدهم الذى قيل عنسه كذباً إنه شارك أبأس جنوده شظف العيش وممارة الجوع . فى يوم قتله (طبق به ييض مقلى بالسمن ومجانبه علبة من اللحوم فى وسطها شوكة وقطعة من السكر فى طبق آخر ) والذى قال فوزى باشا إنه كان بجسد له فى كل يومين أو ثلاثة دجاجة هزيلة أو زوجاً من الحمام الطاعن فى السن .

أقول من الغريب أنه في هذا الوقت . وبالرغم عن الطاعة العمياء والصبر الجيل والقناعة المعشمة . صفات الجندى المصرى من قديم الزمان . كتب القائد الشريف الوفي المخلص الى اللورد ولسلى قائد حملة إنقاذه في ٤ نوفبر سنة ١٨٠٤ كتابًا يقول فيه ( لاندعوا العساكر المصرية تأتى الى هنا . تساموا قيادة الوابورات منهم وأخرجوه منها فانه لافائدة فيهم ) . وهو يقصصد بهذا جنود بعشسة

نصحي باشا الذي نجح حيث فشل استيوارت الانكايزي .

ولكن الحملة . لأمر ما . لم تنقذه فحات ومات مصه أولئك الجنود البواسل (الذين لافائدة فيهم) بعمد ما دافعوا عنه وعن الخرطوم أعظم دفاع ولم ينج منهم إلاطويل العمر طويل أيام البؤس والشقاء والويل والضراء .

سقطت الخرطوم وبسقوطها سقط السودان كله . بقطع النظر عن حاميتي كسلا وسنار . فاطمأنت السياسة الانكايزية وراحت تبيت الغدر من جديد للمضي في تدبيراتها .

وحدث ماحدث بعد ذلك مما هو معروف ومشهور . وأعيد فتح السودان بجنود مصرية وأموال مصرية ثم كانت انفاقية سنة ١٨٩٩ م المشئومة . فاذا تم بالسودان من يومها الى الآن ولم يكن بمال مصر وأيدى المصرين - ? ? ?

# Icho Ilmanue echi

## من سنة ١٨٩٩ الى سنة ١٩٢٤

أنفقت مصر ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيسه لمد السكك الحديدية . تلك السكك التي قال عنها أحد الضباط الذين عملوا في انشائها إنه توجد تحت كل شبر منها جثة جندى مصرى . وبلغ جموع ما أنفق في سبيل استعادة السودان ١١ مليوناً من الجنيهات وبلغت تكاليف ميناء بور سودان مليونا ؤمثل ذلك لمد سكتها الحديدية من العطيرة اليها .

وقامت مصلحة واحدة . هى مصلحة الاشغال المسكرية · بعمل المنشئات التالية فى مدينة الخرطوم وحدها فى ربع قرن من الزمان . ( حديث صاحب السعادة اللواء محمد لبيب الشاهد باشا المنشور بالعدد ٨٣ من الدنيا المصورة الصادرة بتاريخ ٧٧ يوليه سنة ١٩٣٠ ) :...

سراى الحاكم العام . دواوين المالية والحربية والحقانية والداخلية والزراعة والبريد والتلغزاف . ومساكن لكيار موظفيها ( وكابه من الانكليز ) . مكانب تسجيل الاراضى ، نخازن مصلحة الصحة . المطبعة الاميرية ، قشلاقات سعيد واسماعيل وتوفيق وعباس بضواحى الحرطوم ، ثلاثة قشلاقات كبرى بالخرطوم بحرى المطويجية ، خمسة قشلاقات للانكليز ، مساكن لضباطهم ، نخازن الاسلحة والمهمات والجبخانة والبارود ، طايعة الدفاع الكبرى ، نخازن المهمات والورش ، قشلاق قسم الاشغال العسكرية ، ورش ومخازن قسم الاشغال الملكية ، السجن العموى ، كلية غوردون ، جامع قسم الاشغال الملكية ، السجن العموى ، كلية غوردون ، جامع

الخرطوم . مساكن لصف الضباط الانكليز . مخازن تعيينات الجيش المصرى . محازن وورش مصلحة وابورات النيل والمراكب . رصيف أمام مدينة الخرطوم . مساكن لكبار موظفيها . ادارة المصلحة البيطرية ومستشفاها . قشلاقات البيادة بأم درمان . قشلاق البيادة الراكبة .

ذلك ماتم فى الخرطوم وحدها . فما بالك بما أنشى، فى جميع الانحاء الاخرى وعلى الاخص كلفا وأبى حمد والعطيرة وشندى وخور شميات وواد مدنى وكسلا والقضارف وسواكن وبور سودان والابيض والنهود وبارا والدلنج وتالودى والدوم والتوفيقيسة والسوباط والبيبور وبلاد دارفور وبحر الغزال ومنجلا ?

لقد كان للضباط والموظفين الانكليز فى كل جهة من هـذه أحيـاء مستقلة قائمة بذاتها فى أجمل البقاع ملأىبالدور والقصور محفوفة بالحدائق النضرة دونها قصور الزمالك (وفلاّت) المعادى.

وببما برابط الجنود البريطانيون بالخرطوم وبعض الحواضر ويستمتعون بسكنى أجل الاحياء وأرق المنازل ولهم أطيب العيش وأسعد الحياة حين يريحون وحبن يسرحون . كان جنود أورطة السكة الحديدية وهي أكبر أورط الحيش المصرى يقاسون شظف العيش ومم الحياة في السهر على صيانة تلك السكك وتمهدها بالاصلاح كلما دمها السيول أو جرفتها الرياح أو نحربها الرمال متحملين في ذلك كل اعباء العمل المضي الشاق في حمارة القيظ وزمهرير البرد بين عصف الزوابع

وقصف الرعود وويلات (الهبوب).

وكان اخو أمهم من جنود باقى الاورط يقومون فى الحمين بعد الحين باخ ــــاد الحركات الثورية الداخلية التى زادت على المائة والعشرين حتى ابساد الجيش المصرى عن السودان وكان عليها النرم دائمًا والادارة الانكليزية (حكومة السودان) الغنم على كل حال.

أما عن السياسة الانكليزية في ادارة السودان فحدث ولا حرج عرب طرائق الاستمار وسبل الاستملال وضروب الخديعة والختال . وحسبك أن تطلع فيا بلي على بضع فقرات من كتب بعثت بها الى صديق لى في سنتي ١٩٢٣ و ١٩٣٤ طلب الى أن أعرفه عن الحالة في السودان وكيفية ادارته :..

#### ١ \_\_ من كتاب

قد تظن أن معلوماتى محدودة لا نى لا أجوب أنحاء السودان فلا أستطيع أن أعارفك بوصف القليدل من مختلف المناظر والاصقاع ولا الكثير من العوائد والطباع . وهذا صحيح من هذه الوجهة فقط ، أما من من وجهة آثار السياسة الانكليزية فى البلاد وميول أهلها وذلك مابهمك وبهم مصر والمصريين . فإنى أستطيع أن أحدثك عن البلاد من أقصاها الى أقصاها اعماداً على أن الابيض التي أقيمها ليست ثالثة مدائن السودان بعد الخرطوم وأم درمان فحسب . بل على كونها الحد الفاصل بين المدنية

والهمجية وجماع مختلف القبائل العربية والزنجية وطريق القوافل الذاهبة والآيبة من دارفور وجبال النوبة وبحر الفزال وحاضرة أكبرالديريات عمرانا وأعظمها شأنًا . والعاصمة الاولى المهدية في أنضر أيامها وأزهر أوقاتها . وفوق ذلك . وا أسفاه . أوسع مقبرة ضمت رفات أوئشك الابطال الشهداء الذين رووا رمال صعراوات كردفان بدمائهم الزكية تفانيًا في الدفاع عن علم مصرنا الحبوبة الذي طوى هنساك لآخر ممرة في موقعة شيكان على بعد مرحلتين من هنا في مأساة هكس المشهورة . ولربما أحدثك عنها قريبا فقد وعدني أحد الاعيان بأن يريني بقسايا عظسام قوى التي لم يعرف أحد بدفنها حتى يومنا هذا .

فأنت ترى هذا في أسواق الابيض . من الاعراب البق المهاري والجملي والشايق والجيماني والجوامعي والرزيقاتي الى جانب اخوامهم من عبيد النوبة وبحر الغزال والجهات الاستوائية وأشباههم من الفلانة والتكارنة والفوراويين (آل دارفور) والبرقاويين وسواه من الاحباش والمولدين . وترى الجيم على اختلاف اجناسهم وتعدد صفاتهم وتبليك ألسنتهم والاعراب منهم على الاخص . وهم العنص السائد بكردفان . يتدفق ورن من كل الآفاق على الابيض في زمن المائد بكردفان . يتدفق ورن من كل الآفاق على الابيض في زمن حاجاتهم من الشاى والسكر أولا وقبل كل شيء فالملابي ونحوها من ضروريات الحياة . وهم في أثناء ذلك يختلطون بنا معشر المصريين ليع تجارمهم .

ولا مندوحة لمتسلى ممن وقفوا أنفسهم على خدمة الوطرف وانتهاز كل فرصة لرفع شأنه و محاولة إيصال النفح اليه بكل الطرق المكنة من الاحتكاك بكل هؤلاء والنفاهم معهم الموقوف على آرائهم وتعرف سرائرهم. ومع أنك تستطيع أن نقنع نفسك بأنه من أيسر الامور لديك أن تستطلع أخص خصائص نفسية أعرب الي ساذج من هؤلاء بقد حمن الشاى وقطعة من السكر فانك متى دخلت معه في صعبم الموضوع وأدرك بعض غرضك بذكائه الفطرى ألفيته يواوغك ويستعمل معك كل ما أوتى من ضروب المكر والدهاء ووجدت نفسك أمام مشكلة عويصة الحل وأنك ما برحت بعلمك ومدنيتك أعجز من أن نقف على سريرة بقارى أبله .

إى وربى ياصديق هــــذا هو الواقع ، فبشى ، من الا كرام البسيط الذى ما جاوز قدحاً من الشـــاى وبعض الهشاشة استطعت من أساييع أن ابتاع من أعرابي عشرين دجاجة بخمسة عشر قرشاً وكان قد قبل اثنى عشر قرشاً فقط وأصبحت لديه من أحب عملائه . ومنذ أيام قليلة أبى كل الاباء أن يذكر لى شيئاً من تاريخه فى جيش المهدية وحقيقة عواطف قبيلته نحو المصريين مع وعدى إياه باعطائه أقة من السكر ورطلامن الشاى إلا إذا أقسمت له على القرآن الكريم بأنى آمن عهديم إيمانًا حقيقياً .

له الله وحده كم ألاق فى سبيلى من للشقة والخجل بل من الهزء والسخرية ، ولكن كل شيء يحتمل فى سبيل

### ۲ ـ من کتاب ثان

يؤسسفني أن أصارحك بأني أشعر هنا بمرارة الغربة وألم الاغتراب ، وسيدهشك هذا القول منى وسوف تقول يا أسفا على من يرى من حق مصر أن تسترجع أوغندا فوق زيلع وهرر وبربرة ومصوع . ولكن دهشتك سترول حمّا إن أنت علمت أننا لا نقيم في السودان المصرى بل في مستعمرة انكايزية أظهسر ظواهرها صلف الحاكين ونقور الحكومين لا من هؤلاء وأنما منا نحن المصريين .

ولقد حاولت أن أقف على سر هذا الشعور الغريب ففهمت أن منشأه الاعتقاد . الخاطئ أو الصحيح . بأنسا أداة لتمكين المستعمرين من وآية ذلك عنده أنه كلاه السودانيون بخلع نير الانكايز أصلتهم النيران أيد مصرية ورؤوس انكايزية وقد حدث هذا أكثر من مائة وعشرين مرة في بحر الحسة والعشرين عاما الفائنة.

سألت منذ بضعة أيام سودانياً نابهاً من الاعياب اعتدت أن أحييه فى طريق الى عملى كلمارأيته جالساً مع ضيفانه أمام داره ولاحظت أنه يتفرد أحياناً بالرد على تحيتي دون جلسائه . في حين أن بعضهم ينظر إلى بالنظر الشذر وأكاد أتبين الجفوة والبغضاء فى عينيه فأكاد بدورى أغيز من الغيظ . قلت ( أما يعرف جلساؤك قول الله تعالى ـ واذا حييم بتحية ـ الآية ) ?

قال يعرفونها كما يعرفون أنفسهم . فلت فما بالهم لايردون تحيتى و إن ردها البعض فيفتور وجفاء .

قال: أما الذبن لا يردون فيعتقددون أنك (كافر) كقومك لأن العامة يفهمون أن جميس الترك وأولاد الريف كفار لأنهم استنصروا بالغوردون وأهله في حكمهم . وأما الذبن بردون فقد مراك بعضهم تصلى في الجامع فعهم أنك مسلم وسمس من نابهي قومنا من أحدقائي وأصدقائك ثناء عليك . والحق أننسا جميعاً نعتقد أنكم أصل بلائنا وسبب شقائنا . فلو كفيتمو نا جندكم لاستطمنا أن نجل هؤلاء الكفرة . ويعني الانكبر عن بلادنا ضرباً بالعصى والسياط . وفوق هذا فان الاغلبية تعتقد أنكم لاتحيوننا إلا رغباً أو رهباً كما يلتى الفتات الى الكلاب الضالة إما نقرباً اليها أو خوفاً منها . وهباتم كتقر وننا ونحن نجتو يكم .

## ٣ \_ من كتاب ثالث

استأثر الانكايز بجميع الوظائف العسكرية والادارية الكبرى ولم يتركوا السحريين ولا للسودانيين شيئًا يذكر . فهنالك قواد الجيش والحاكم العام وأركان حربه وكل أياديه وألسنته وجميع حاشيته وبطانته . وهنا لك السكرتير المالى والسكرتير القضائي ومدير المخابرات ومديرو جميع الادارات ورؤساء كافة المصالح ومدبرو سائر المديريات ووكلاؤهم . كل هؤلاء من الانكايز .

وفوق ذلك فان احكل مركز مفتشأ ولبعضها اثنين أوأكثر

منهم أيضاً والى جانب هؤلاء وكيــــــل مفتش ومأمور ونائب مأمور مصريون في بعض المديريات ولا فيها كلها .

ولتعلم أن السكر وزيت البترول (الغاز) وبعض الواد الهامة الاخرى تحتكرها الحكومة والسمر الحالى (في سنة ١٩٢٣) ثلاثة عشر قرشًا صحيحًا لأقة السكر واثنان وأربعون اسفيحة زيت البترول وقد اتصل بي أن لحؤلاء الوكلاء سلطة قاض من الدرجة النانية ( الفصل في القضايا المديمة الاهمية والغرامة الى خسمة حنيات ) .

وليس بى من حاجــة الى القـــول بأن أحكامهم يضرب بهــا عرض ألحائط متى رأت السياسة الانكايزية حاجة الى ذلك ·

وأذكر والشيء بالشيء يذكر . أن قائقام مصرياً مصروفاً هو الآن برتبة لواء كان الى سنة ١٩٢١ بعمل كوكيل مفتش نحت رئاسة مفتش انكايزى برتبة بكباشي ، فاسا ترقى المصرى الى رتبة أميرألاى توقى رئيسه الى رتبة قاعقام ، ولما ترقى الوكيل الى رتبة لواء أصبحت المسألة مكشوفة ومنتقدة فأوجدوا لها حلا بديماً وذلك بجمل وظيفة المفتش ملكية .

أما وظيفة المأمور فأشبه شيء بوظيفة معاون الادارة عندنا

أى محقق ادارى . إلا أن مأمورينا هنا يضرب بتحقيقاتهم عرض الحائط أيضاً متى رأت السياسة الانكايزية لزوماً لذلك .

وقد رؤى أخيراً تنصيب مأمورين ووكلا من السودانيين وهي سياسة ظاهرها العدل وباطنها الخبث . معناها السطحي إحلال الوطنيين محل ( الاجانب ) وحقيقته الحلق النفور بين المصريين والسودانيين . فهم لا يضعون في هذه المناصب أبناء الاثمر والقبائل العربية المعروفة وإنما ينصبون الزنوج وأشباه الزنوج بمن لم ينالوا أي قسط من التعليم والتهذيب لأن معظمهم من خدم وحشم تنفق هي وعقلية الضباط المصريين فيحصل الخلاف والشقاق ويعقبهما التحاكم الى المفتش أو المدير الانكايزي ويتشيع هذا أو ذاك المسوداني دائماً . فيورث تشيعه الضغينية والحقد في نفس المتحاكمين . وهكذا قدر في برنامج السياسة البريطانية أن يبغضنا من السودانيين الحاكم والحكوم .

و نفس سياسة وضع المأمورين من المصريين ذات معان . فالمأمور ومساعدوه منوط بهم تحصيل العشور ، وفي هـذا الوقت عنجوت أوسع السلطات فيضربون ومجلدون ويعذبون ويسجنون ويطرقون كل السبل لتأدية واجيهم فيضج الاهالى بالشكوى للمفتشين والمدين ويتنصل هؤلاء من التبعة . وقد يونخ المشكو في حقه علناً من نفس آمره باتخاذ هاته الاجراءات القاسية . ويعني المتأخرون ويطلق سراح المسجونين ويستعطف المعذبون والمهانون ويسر اليهم

أن هكذا بحكم المصريون · فيدعون الانجليز بالخير وويل السصريين .

ومما يؤسف له أشد الاسف أن أغلبية المأمورين المصريين تتعمل هذه التبعات الشائنة راضية صاغرة وما سمعت أن أحداً منهم أخذته العزة الوطنية والحية المصرية فوقف موقف الاباء والشمم وأطهر بعض مانقضى به الشهامة العسكرية. اللهم إلا الضابط الوطني العامل اليوزبائي (صاغ الآن) على افندى موسى مذ كان نائباً لمأمور الابيض وآخرون لايكادون يعرفون لأنهم أنصاف شجعان.

## ع ـ من كتاب رابع

فهناك انقسام فى صفوف الضباط وانقسام فى صفوف الموظفين وانقسام فى صفوف القبائل وانقسام فى صفوف القبائل وانقسام فى كل شئ وانقسام فى كل زمان وانقسام فى كل مكان .

فالشقاق سائد بين الضباط الصريين والضبـاط السودانيـــــين ومستحكم بين سائر الضباط والموظفين المدنيين .

وهناك شقاق بين الموظفين أنفسهم . فلا تكاد ترى كاتبــاً يتفق

مع مترجم، وهناك شقىاق آخر بين موظنى الحكومة للصرية وموظنى حكومة السودان وشقىاق أكبر بين العرب والزنوج. وشقاق عام بين كل قبيلة وأختها. فسياسة ( فرق تسد ) ظاهرة للميان.

وهـــذا هو السر فى أن كلة انكاترا هى العليــا وكلتنــا هى السفلى . وحق والله للانجليز أن يترنموا دائمًا بنشيدهم القــــــوى ( احكمى يابريطانيا) .

#### ه ـ من ڪتاب خامس

سمعت طرفًا من أنواع العدالة الانكايزية فى ادارة السودان ليس لانكاترا بعدها أن تعيرنا بالظلم :ــ

(١) أتمرف التحية التي فرضها أعدل مستعمرى العالم على
 عبيد النوبة الذين اشتهروا بشدة البأس وقوة المراس ?

بجب على النــوبى متى رأى رجلا من رجال الحكومة أن يقف في الحال وبرى سلاحه على الارض وبرفع بديه الى مافوق رأسه وبخرج لسانه. ومعنى هذا أنه سلم سلاحه وأصبح مجرداً وكف عن الــب والشم وقدم فروض العبودية والحضوع.

أفكان يفعل همذا أقسى الحكام الاتراك في اتمس ايام جبروتهم ? كلا ورب الكمية .

(ب) المفتش الانجليزى أن يفسرض الغـرامة التي يراها . ومن اروع انواع العدالة . ان بعض هؤلاء المقتشين يفرضــــــــــا على

الظالم والمظلوم والشهود أيضا .

(ج) مفروض على الاهالى والموظفــــــين المدنيين تحيــة كل موظف انجليزى يقــابلونه فى طريقهم وبجب على كل راكب بالغــًا مابلغ شأنه أن يترجل متى رأى أحدًا منهم .

(د) نصبوا من الوطنيين عمد الونظاراً على القدرى والحلال وأعطوا لصنائمهم من أوائك من السلطان فوق ماكان الهاليك بمصر. وشر ما سمعته أن بلبعض أن يفرض الغرامة على من يشاء من رعاياه و يأخذها لنفسه . وأغرب ماعامته أن أحدهم استقام له الاحم فى حلته وانقطع دابر الشكايا من فرط ظالمه فضافت به الحيل واحتاج المالل فأتى بأحد المغضوب عليهم من قومه وقال له : بلغي أنك قد أسأت فيا مضى الى المرحوم فلان وعليك الآن أن تدفع غرامة قدرها أسأت فيا مضى الى المرحوم فلان وعليك الآن أن تدفع غرامة قدرها فكان جوابه أن فلانا ثقة ولا سبيل الى تكذيبه وأجبره على دفع فكان جوابه أن فلانا ثقة ولا سبيل الى تكذيبه وأجبره على دفع الغرامة اليه فكان كالمستجبر من الرمضاء بالنار . أفهذا أبأس ياصديق أم الخروف في حكاية الذئب والحمل المشهورة ? لاريب عندى أن هذا أبأس . لا أن ذاك لم يحتكم الى أحد وكان خصمه هو الحكم . أما همذا فقد احتكم ولكن الى اظلم واغشم .

فن هؤلاء العمد والنظار انتخب الوفد السوداني الذي ذهب الى انكاترا فى سنة ١٩١٩ ولقن إعلان غضبه على المصريين وحكمهم ورضائه عن الانجليز وعدلهم. فليفهم المصريون هذا وليعاموا.

## ۲ ـ من ڪتاب سادس

أثقل المستعمرون كاهل الاهلين بمختلف الضرائب. فتجي منهم على الاراضى والمساكن والماشية والانعام والماء والهواء والبول ايضاً. وفوق ذلك تجي على البيم وعلى الشراء وعلى قطم الاخشاب من الغابات وعلى الانتقال الى مختلف الجهات وعلى كل شيء مهما تفه وحقر.

وإن تنس لا تنس أن ضريب ـــــــة الخروف ثلاثة وثلاثون مليا مع ان متوسط ثمنه ثلاثة ارباع الريال . وإن تنس لا تنس أن الرجل يقضى جلاء نهار وطرفاً من الليل فى اقتطاع الاخشاب من الغابات فتتقاضى منه الدخولية مايقرب من نصف ثمن ما احتطبه . وإن تنس لا تنس أن الشخص إذا بدا له ان يفتح نافذة جديدة لتهوية داره وجب عليه ان يدفع جعلا . وإن تنس لا تنس أن على كل مالك أو مستأجر ان يدفع عمرة قروش شهرياً ضريبة ( جردل البول ) وذلك غدير عوائد الاملاك والخفر . وقس على هذا .

ولا تنس ايضاً ان الاحكام العرفية مانزال مبسوطة على البلاد منسذ الفتح الاخير فلا يستطيع انسان ان يرفع صو ته باحتجاج .

فالسوداني . في الواقع . مغبون ومظاهم . لايستطيم أن يدرأ عن نفسه ذلك الظلم البين إلا بالضراعة الى الله بأن ينقذه من استمار الانكليز والمصريين على السواء . بل المصريين على الاخص لأن المصريين هم الذين يتولون جباية تلك الضرائب الفادحة ويستعملون في جبايتها الطرق التي ذكرتها لك في كتاب مضى حدع عنك اجور السكك الحديدية والبواخر النيلية فأها فوق ما يتصور العقل من الخلاء

## ۷ \_ من کتاب سابع

يعرف الاتكار أن الدين هو الوبر الحساس في البلاد ويعلمون علم اليق اليس أغلى على عرب السودات من دينهم ، وأنهم يبحثون عن حتفهم إن حدثنهم أنفسهم بالتعرض له بأية وسييلة من الوسائل . ولهذا اكتفوا بنشر الدعاية بواسطة المشرين بين الزوج بالطرق المعلومة . وعما أن هؤلاء بدورهم لا يؤمنون بغير الفتشية ولا يمغون عن ديانتهم حولا . فكل جهد يبذل في هدذا السبيل صائع لامحالة . وإنما هو ضرب من ضروب الاستعار وتجربة تأخذ مداها وأداة لاستدرار العطف على حكمهم والرصا بعدهم ويابي الله سبحانه و تعالى إلا أن يفوت عليهم قصدهم ويعكس غرضهم . ومع ذلك فالأسم، جدير باهدمام ، صر وللصريين بل عائر المسامين .

## ۸ \_ من كتاب ثامن

تسألني عن مبلغ مايقال عن سياسة إخوا ننا السوريين بالسودان من الصحـــة . والحق أنى لاأدرى بم أجيبك . فأنا معجب بهم مقدر لجهــــدهم ونشاطهم . وفيهم الكثيرون من أفاضل الرؤساء وأماثل النزلاء .

صحيح أنهم بحتاوت أغلب المناصب الرئيسية بعـــــد الانجليز فى البـــلاد ، وصحيح أنهم يساعد بعضهم بعضاً . ولا غبــار عليهم في هذا . فالجنس للجنس أميل . وتلك طبيعة كل أفليســـة في كل

مَكان وزمان .

أما ما يقال عن خدمتهم للسياسة الاتكايزية فصحيح أيضك. لأنهم بحكم وظائفهم . أيدى الانجليز العاملة وألسنتهم الناطقة وهذا مايجملهم فى نظر المصريين والسودانيين فى مركز لايحسدون عليه .

## من کتاب تاسع

أقيم سياج متين لمنع اختلاط العرب بالزنوج \_ غير الرقيق \_ واستحكم العداء بين العنصر بن اللذين يتألف منهما السودان . فقالت العرب على العرب على شيء \_ وقالت الزنوج ليست العرب على شيء \_ شأن السياسة الانكليزية في مشارق الارض ومغاربها \_ بل لعبت بد التفرريق بين العرب ذاتهم ، فالبقارى يبغض الجع لي وهذا الاخير يحتقر الشابق \_ وهكذا ترى خلفاء الأمة العربية هنا كأبناء عمومتهم في شبه الجزيرة ،

## ١٠ \_ من كتاب عاشر

أحزن مابحـــزننى أنك تقبول فى معـــرض الردعلى ــ تشبهوا بالانكليز ــ الانكليز ياصـــديق لهم فى كل بلدة من بلاد السودان القصور الشاهقة والحدائق المنمقة التى أسست وبنيت على حساب المصريين ومن دماء الفلاحين المساكين أما نحن فنقطن متفرقين فى (القطاطى والتكلات) أو بيوت من الطين النيء مسقوفة بجذوع الاشجار وبعض (الابراش) وكل مايقيها

من الهدم طليها بروث البهأم. وهم يستمتمون بكل السلطان ونحن لاسلطان لناحتى على خدمنا الذبن نؤتيهم أجورهم صعفين. واذا ادعى منهم مدع لدى الفتش الانكليزى أنه لم يتناول مرتبه أجبر مخدومه على دفعه وفوق هذا بهان ويسجن إن لم يقبل الاهانة.

ياقوم استحلفكم بحق مصر ألاً تنسوا السودان وثقوا بأن المصرى غريب فى بلاده هناحقا. وأن السياسة دائبة على فصل الاخوين الشقيقين.

لقد فرحم أن انتصرتم على العدليين (كتب هذا فى أوائل سنة 1978) وهم مصريون بحتلفون ممكم فى الآراء. فوجيوا تلك الجهود للقضاء على دسائس خصومكم بالسودان .

آنحـدوا اتحـدوا فانه . والذى فى السماء إله وفى الارض إله . لاشىء أنفع من الاتحاد . واجمعوا السمام التى كـنتم تتراشقون مها وصوبوها لنحور الاعداء الحقيقيـين \_ فان لم تفعلوا \_ فسلام على مصر وسلام على السودان وعفاء على الاستقلال وعفاء على البرلمان . اه

\* \* \* \*

تلك بعض آثار السياسة الجهرية التى اســــتطعت الوقوف عليها بمجهودى الفردى وهىقطرة من محروكلة من سجل . أما السياسة الخفية فعلمها عند الانكليز وحدهم وهى سر تفوقهم الاستمارى وقبضهم على ناصية الأمم المناوبة على أمرها . واذا كانت مصر مع مابلغته من علم ومدنية قد ارتج عليها ولم تستطع أن تقف على شيء من كنه تلك السياسة ، فأحرى بالسودان أن يجهلهاكل الجهل .

على أنى بعد الذى وقفت عليه حتى إبعادى من السوان في أوائل أكتوبر سنة ١٩٧٤. أظلم نفسى وأطله السودانيين وأطلم المقيقة إن أصررت على جهل السودانيين بمآرب السياسة الانكايزية. فبتعرف الى الكثيرين من خاصتهم وعامتهم وبالختلاطي بأوساطهم وبالصداقة التي توثقت عراها بيني وبين الكثيرين من زعمائهم. توصلت الى معرفة حقيقة شمورهم وأتيح لى الوقوف على خفايا صدورهم ونأكدت أنه لانكاد تخفى على عقلائهم خافيسة من أمر تلك السياسة.

تبسطت بوما فى الحديث مع رجل من أنبه رجال كردفات واستلحفته بكل عزيز أن يصارحنى برأبه فقال لى مامعناه: ( اسمع يابنى . لقد عامنا التعايشى كل ضروب النفاق وجنى على أخلاقنا أكبر جنابة حتى لكأنه كان انكابزيا أسود ففرق بين القبائل والأسر لدرجة أن الرجل منا ما كان يستطيع أن يفضى بذات صدره لأمه وأبيه وفصيلته التى تؤويه وما اجتمع اثنان منا يتناجيان إلا وها يحالان أنه ثالنها ففشت الغيبة والميمة وطنى التمليق والزلني حتى أضمت من صفات السودانيين المكتسبة . فلما جاء الانكابز ورأ يناهم يسلكون مجازه وينسجون على طرازه فيصغون الساع كل وشاية وينشرون بيننا لحكمهم وعدلهم أوسع دعاية في في المحدود الساع كل وشاية وينشرون بيننا لحكمهم وعدلهم أوسع دعاية

وبرحبون بكمل من اغتر بهم وانحدع بأعمالهم · فى حين أن قومك وقفوا آنا متفرجين وآونة شبه راضين . انصرفت قاوب الناس عنكم إلى من هم أقدر منكم حتى خيل أننا مفرمون بهم متيمون بحبهم . وهم لايفقهون أن التعايشي كان يتوهم هذا من قبلهم .

وانى لأصارحك الآن بأننا لانبغى بغير الاستقلال بديلا فلا نويد الانكابز ولا نويد المصريين ولا نرضى بملائكة الرحمن أنفسهم إن هم أرادوا استعار بلادنا . فالمبيد ذاتهم يتفانون فى سبيل الحرية ونحن سادة العبيد فكيف لانفعل مثلهم فلابخدعك ماراه. أما إذا كانت مصر تعنى ماتقول حقيقة وتريد أن تجميل من السودان شريكاله مالها وعليه ما عليها فالسودان عبد مصر وأنا بهذا زعيم ) .

\* \* \* \*

فحض اختلاق واسفاف فى التبجح ما يدعيه الانكليز من حسق الفتح ومن التممير ومن التمسدين ومن كل الدعاوى المريضة الشهيرة .

واليــوم الذي تتوهم فيــه الامهراطورية فصل مصر عن السودان بالفعــل ما يزال بميــداً بعــد السهاء عن الأرض. والآن وقد انهار صرح الحجيج الانكليزية من أساسه حجــة إثر حجة فلا فتح ولا صخايا ولا مال ولا إدارة حسنة ولا عدالة شاملة . لم تبق إلا دعوى إثارة السودانيين في سنة ١٩٢٤.

فلنبحث عمن أثاره ولنبين إلى أى حسد قعدت مصر عن نصرتهم مع أنها لو شاءت لا نهزت الفرصة وقضت على نفوذ الانكليز فضاء نهائيا. ولكن فدر فكان.



# 

انجلت الثورة المهدية عن فقه عدد لا يحصى من السودانين بالرغم عما اتصفوا به من الجلد والشجاعة والصبر والاقدام . فقه حد ظلوا بحاربون الانكليز في شخص مصر سبعة عشر عاما متوالية . وه في الوقت نفسه قد حاربوا الاحباش والطليات والمالك الجاورة لهم من الغرب ( المتاخة لدارفور ) فضلا عما أنزله بهم النعايشي وقومه من أنواع الظلم والارهاق وضروب العسف والاضطهاد حتى أفني قبائل برمتها كالشكرية والكباييش الماتين كان يبلغ تعدادها نحو الليون نفس . وكاد يقضى على الشايقية والجعليين والبطاينة وسواه ممن حل بهم سخطمه ونزل عليهم غضبه . وفوق هذا وذاك فقد قضت الجاعة التي حدثت في عهده على مئات الالوف منهم . وأسفرت النتيجة النهائية عن تناقص عدده الى أقل من النصف . واستولى عليهم مايستولى على الكبي للنهزم من علام الذلة ودلائل المسكنة .

وكانوا قد ممنوا أن تنقيذه مصر من ظلم الخليفسة و تعود بهم الى ساحة عدلها والحة عطفها واذا بهم برومها وقد غلبت مثلهم على أمرها و تولى الانكليز شأمها . وما برحوا أن رأوا الانكليز القول الفصل والسلطان الأعلى فى كل شيء . ولقد كرهوا فها مفى أن تستمين مصر . فى شخص عاملها الوردون . على ادارة الادهم بعشرات من الاجانب و ثارت ثائرتهم لذلك . فيهتوا لما رأوا المثمات من الانكليز يتولون كل ناحية من يواحي الادارة واختلط عليهم من الانكليز يتولون كل ناحية من يواحي الادارة واختلط عليهم

الاسم وأسقط في أيديهم ولم يسمهم إلا الرضا بقضاء الله وانتهاز الفرصة المناسمة للتخلص من ذلك الخطب الجديد .

ولقد عاموا بما فطروا عليه من ذكاء أن الانكليز لا يستطاع اجلاؤه عن السودان مالم تتخلص منهدم مصر أولا . ولكر مصر نامت وطال نومها . فلما آن لها أن تستيقظ في سنة ١٩١٩ استيقظ السودان على أثرها . فما قام سعد بمصر حتى قام على عبد اللطيف في السودان و زيث في إشهار دعوته . ولو لم تعجل انكلترا بارسال الوفد السوداني الى لندن لتقسديم فروض العبودية للدائرة المرنة لظل السودان ساكنا معتمداً على أنه ومصر وحدة لا نقبل التجزئة وأن ماسيسرى على مصر سيسرى عليه حما . ولكن تعجيل الانكليز بارسال ( وفد الولاء ) قوبل بالامتعاض لدى جميع المقلاء . وعصفت بأفدتهم رياح الشعور والاحساس بما يراد ببلادهم فلم بروا بداً من مؤازرة على عبد اللطيف في السر ولم بجرءوا على الجهر باراتهم خشية التنكيل بهم . فبات القدر يغلى السر ولم بجرءوا على الجهر باراتهم خشية التنكيل بهم . فبات القدر يغلى

 شعر الانكليز بخطورة الحال فقاموا من فورهم بعم الم عرائض مختلفة ضمنوها (إعراب السوداني بن عرف ولائهم لهم وارتياحهم لوجودهم ورضائهم عن حكمهم واعتباطهم بعدلهم و تقسهم من المصريين الظالمين والاشادة بذكر مظالمهم المزع و وفظائم الدفتردار وما إلى هذا من أفاين الكذب وضروب المين).

وقام المستر ولس مدير مصلحة المخابرات بنفسه وعن ينق به كل الثقة مرخ رجاله للحصول على نوقيعات زعماء القبــائل وعمد العشائر و نظار الأقسام على حدة وتوقيعات العامة وحدها.

أحفظ هذا العمل الجرى، نفوس الشبات والمتوقدين من الأهالى فقاموا بحركة مضادة وسعوا بدورهم للحصول على توقيعات نفس الاشخاص الذين وقعوا لمدير الخابرات وعماله معنين (أنهم أكرهوا إكراها على التوقيع للمدير المذكور. وأت كل ماجاء بتلك العرائض الزائفة باطل ولا ظل له من الحقيقة وأنهم لا يبتغون سوى البقاء إلى الأبد في حظيرة الوطن الاكبر وأن مصر والسودان جزء لا يتجزأ ).

وشهد الله أنى وقفت على سر الموضوع من مبدداً الأمر وعامت بحركة الانكابر وهي وايدة وآمنت بوجوب القضاء عليها ولم المنظماً . ويرجع الفضل في ذلك إلى صديق البطل الوطنى النيور اليوزبائي ( بكبائي الآن ) محمد صالح جبريل. فقد وقف على الحقيقة من الزعم الباسل على عبد اللطيف وأسرها

إلى في الحال وزودني بما وقع في يديه من الوثائق .

فبادرت عخابرة أولى الأمر بمصر وأخطرتهم بكل التفصيلات وشفعت ذلك بعريضة من العرائض المطبوخة في مصلحة المخابرات وأظهرت تمام الاستعداد للقيام بحركة علنية مضادة حتى اذا ماقبض على وشرع في عساكتي أعلنت على رءوس الاشهام باد أنى إنما أقابل عملهم بعمل مثله . والبادي أظلم . وقلت إنى مستعد للموت في هسذا السبيل ، وكنت أوقن أن مثل هذا العمل الجدى من قبل المصريين من شأنه \_ على الافل \_ أن يكشف سره، ويفضح كيدهم ويفوت عليهم غرضهم . وأن مصر تستطيع بعد ذلك أن تلزمهم الحجة و تثبت عليهم الكيد والدس .

ولكنى أمرت تلغرافيكا بوجوب التريث وانتظار النعليات. وكنن أمرت تلغرافيكات. وكنت قد شرعت في مهمتي بالفعل. ولكن في السر. قبيل ذلك فاجتمع لى نحو النلاثة آلاف توقيع في بضعة أيام. فاضطررت لايقاف كل شيء انتظاراً للتعليمات.

وجاءني ڪتاب من الوسطاء بعد أسبوعين يقولون فيه ( إن أولى الامر لم يقروا رأبي ولم يو افقوا على عملي ).

فكانت النتيجة انعكاس الآية واتهام المصرين بتأليب السودانيين ودس الدسائس للادارة الانكايزية .

ومن رعي غنما في أرض مسبعة \* ونام عنها تولى رعيها الأســد

وقف الصربون متفرجين . مع الأسف الشديد والألم المض . ولو وقف مصربو السودان مع اخوانهم و تعاوبوا على العمل الحدى كا ادعى الانكليز زورا وبهتانا ، لاستقل السودان ومصر في سنة ١٩٧٤ . فقد طاشت سهام السياسة الاتكايزية وذهلت لما رأته من مظاهر الوطنية وأوشك زمام الأمر أن يفلت من يدها حتى أصبحت نتقض في بومها الحاضر ما أبرمته في أمسها الدابر وبادرت باتخاذ أقدى التدايير وأجرئها دون تفكير في النتائج لفرط ماحاق بها من الفزع والحسيرة وباتت تخبط خبط عشوا الني سبيسل القبض على ناصية الحال .

فاو أن مصر تشجعت قليلالردت كيدها في نحرها وخطت خطوة حاسمة نحو الغاية التي تنشدها ولكنها استكانت وجبنت فغلبت على أمرها وكان الذي كان

وان أنت لم تعرف لنفسك حقها \* هوانا بهاكانت على الناس أهو نا فا كان يجب أبدا الرضا بابعاد أورطة السكة الحديدية عن السودان . بل كان من الضرورى ردها ورد كل ضابط وموظف فضى ( بطرده ) لمجرد الهامه بالاشتغال بالسياسة .

وكان واجبا قبل هــــــذا وذاك ارسال النقود التي جمعت باسم منكوبى السودان لاربابها . فالقمود عن ارسالها كان من أم البواعث لاخماد الحركة وفتور الهمم وخور العزائم .

وتحرير الخبر أن كل من كان يقبض عليه من السودانيين فيحاكم

و محكم عليه بالسجن يتضور أبناؤه جوعا لاعتقال عائلهم . ومن ثم لايرى سواه معنى للجناية على أبنائه • والى هنا يقف اليراع فما كل ما يعرف يقال ( و يضيق صدرى ولا ينطلق لسانى ) .

على أنى أذكر للحقيقة والتاريخ أنى بعثت لولاة الامور فى ذلك الحين ملف قضية محكوم فيها على ثلاثة أشخاص بالسجن ثلاث سنوات وحيثيات الحسركم مبنى جلها على (جريمة) الهتاف لحضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان ، وفلت إن أحدهم ترك من ورائه ذرية ضعافا . لاأذكر عديدها . وكامم يشكو ممارة الجوع وألم العرى وهم فى حالة تستدر عطف الجاد ، بعد أن حرموا أربعة عشر جنيها كان يتقاضاها عائلهم مرتباً شهريا وذكرت أن أمثال هذا يساقون بالعشرات الى السجون فى كل يوم دون أن يعرفوا مصير أسرهم . فلم يستمعوا الى ( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) .

و تلقيت يوماً من صديق سوداني صورة تلفراف بالشفرة وتعريبه مرسل من قومندان قسم الخرطوم الى قومندان قسم كردفان . حوالى منتصف شهر أغسطس سنة ١٩٧٤ • يقول في المعناه : ماد إبعاد البلوك البيادة الذي بالاييض من الأورطة الثالثة المصرية الى الخرطوم وحلول بلوك انكليزى محله . فاعمل الترتيب اللازم لذلك وعلى قومندان البلوك المذكور أن يفهم أن هناك اضطرابات وقعت

بالقاهرة ترتب عليها قيام الأورطة الرابعة الممسكرة بالخرطوم الى مصر وحلول هذا البلوك محلها.

فأخطرت بهذا اليوزباشي ( بكباشي بللماش الآن ) ابراهم أفندي تادرس الذي كان قائما باعمال الباوك لفياب القومندان بأجازة قبدل أن يخطره قومندان القسم باربع وعشرين ساعة وكان الرجل وطنيا وشهها و بعد التفاه مع سوانا من صادق الوطنية ، عرضت جملة حاول ثورية ولكنها رفضت لنغلب الحكمة وأقرت الأغلبية وجوب ارسال استفسار برقى لقومندان الأورطة الثالثة بالخرطوم عقب ابلاغ الاس لرئيس البلوك من لدن قومندان القسم.

فلما أبلغ اليه الأص فى اليوم التالى وبعث اليوزباشى يستفسر قومندانه جاءه الرد باطاعة الأوامر . وقامت الجنود المصرية واحتل تكناتها بعد اسبوع واحد جيش انجايزى .

ومرة ثالثة ( ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى ).

وأخيراً كان لزاما. في اعتقادى . ويشاطرني اخواني السودانيون رأيي أن تموت بضع مئات الضباط والجنسود وكل المصريين الذين كأنوا بالسودان عند مقتل السردار قبل أن يصل اليهم الأمر الملكي الكريم. ولا يتركوا السودان لقمة سائغة للانكابز .

ولو أنى بقيت معهم لفعلت . ولكني ( طردت ) قبيل ذلك

بحجة أن وجودى خطر ولا ذنب لى إلا الاخلاص للواجب الوطنى. وهكذا ترتب على سكوت مصر كل ما حدث بعد ذلك من المحن والارزاء بما لازال ماثلا فى الأذهان وواضحا للعيان.

فنذا الذى أثار السودانيين أولا ونكل بهم أخــــيراً ? ? ? اللهم فاشهد وأنت خير الشاهدين.



### الخات

ليس أدل على حب السودانيين لمصر وتعلقهم بها من كون أنهم بحماون أهل كردفان مع اشتهاره بالتدبن ومع اعتقاد الستعمرين أنهم بحماون بين جنوبهم أشد البغضاء المصريين . قد قبلوا عن طيب خاطر أن يتنعوا عن صلاة الجمعة بمسجد الابيض احتجاجا على حذف الدعاء لجلالة من الخطبة .

فلأول مرة لوحظ فيها اغفال الاسم الكريم ظننت أن الامر غير مقصود فاسا تأكدت أن هذا من صفار السياسة الانكايزية و عرضت فكرة هذا الاحتجاج على بمض الاخوان، فقو بل افتراحي بالهزء والسخرية من جانب دعاة اليأس من المصريين، وأجموا على أنى ان أستطيع أن أكسب موافقة سودانيين اثنين على اقتراحي.

فلماكانت الجمعة التالية وانصرف أغلب المصلين قبل أن ينزل الخطيب من فوق منبره ولم يبق فى الجامع على سعته إلا بضع عشرات ممن لم يتصل بهم الخبر ولم يفقهوا السر فيا حصل . اكبروا هذا الشعور الرائع . وذهبنا جميعاً فأقنا الصلاة فى فضاء خارج البلدة .

ولا يزال الزنوج من رديف الاورط السودانية يعترون كل الاعتزاز بأنهم منجنود (أفندينا) ويعتبرونهذا مجداً لهم وغفراً لقبيلهم ولا يزال من يشتغل منهم في البولبس والخفر يستعمل الاصطلاحات المسكرية القديمة (التركية) إلى يومنا هذا ,

ويذكر العبيد لمصر فضل تحريرهم والقضاء على تجارة الرقيق بينهم ولا ينسى الشاوك ماكان من أمرها معهم يوم استدعى اسماعيل أيوب باشا حكمدار السودان مليكهم كيكوم بك وسامه ألف رأس من رقيق قومه ضبطتهم الحكومة مع الجلابة.

أما العرب فأبناء ممومتنا وخؤولتنا. واذا كانت الايام قد ضربت بضرباتها بيننا حينًا من الدهر . فقد علموا ما لمصر عليهم من أياد وأن حكومة الدناقلة والبقارة • وفهموا أن الانكليز إعلى يستغلون بلادم بكل طرق الاستغلال حتى تصبح أخصب مزرعة لمعامل يوركشير ولانكشير • وقد ذاقوا وبال فعلهم وخبروا حقيقة أصمم • وما عهد انتزاع ملكية أراضي الجزيرة من أيدى ملاكها يبعيد .

وإن ينس حضرة صاحب الفضيلة الحسيب السيب السيد على المرغني زعم السودان غير منازع . لاينس أن اعتزاز مصر بشيعة السادة المرغنية واجلالها لزعم الأسرة الشريفة وتأييدها لطريقت القويمة كان من أكبر أسباب النورة المهدية التي خسرت فيها أحب مال وأعز بنين . والن يعزب عن أذهان حضرات السيد عبد الرحم المسدى والشريف يوسف المهندى والسيد اسماعيل الازهرى والاستاذ أبي ذفن والشريف حمد النيل والسير على النوم وأمنالهم من الزعماء والعقلاء والفكرين أن مصر تعتبر السودان جزءا متما لها وأنه ليس أحب اليها يوم يعود الى احضانها من أن تعامله معاملة الغربية واسوان وأن فكرة يوم يعود الى احضانها من أن تعامله معاملة الغربية واسوان وأن فكرة

الاستمار لم تنبت إلا فى رءوس الاتكابز أملتها الاحقاد والسخائم وهول الفزع من اليوم الأنمر المنتظر .

بق أن يفهم سواد المصريين أن اليوم الذي يتحقق في الله فصل السودان عن مصر بالفعل انما هو آخر يوم في حياة بلاده، وأن انكاترا تسعى السعى كله للقبض على نواصينا بالماء . وأنها تسلب بالعين ما تعطى باليسار فلن ترفع يدها عن مصر من الشال إلا لتضعيما علمها من الحاوب .

واذا كان فلاحونا يتقاتلون فيقتلون ويقتلون على ميلاه الرى وما يزال النيل نيلنا فماذا عسام أن يصنعوا بوم يمسى النيل انكليزيا ?

أيها المواطنون.

لقد كننا أول من تفرد فأسر فى أذن الزمان أن عمسد النلة والمسكنة قد مضى والقضى وأنه لن يعود. وآية ذلك أننا تحركنا غداة الهدنة يوم سكن المحاربون، وثرنا بعيد الحرب وقيا هدأ النائرون. فزازلت الأهرام زلزالها، وأفضى أبو الهول بكامة من سره الرهيب. فأصنى له الدهر، وأنست المالم أجم.

وكانت مصر أول من أغار على حصون الاستبداد فدك منها معة \_\_\_\_\_\_ او أسبق من فوق السهام الى قلب الاستمباد فأصاب منه مقتلا وأصبحت ثورتها أضوأ نور تلألأ في سماء الحربة ، وأعلى صبحة أهابت بالنوام أن « حيّ على القومي\_\_\_\_ة » وأرفع لواء سما ورفرف على هام الوطنية .

وعنها تلقت سائر أمم الشرق دروس التضحية والجهاد ، فقضت بالأمل الزاهر على اليأس القاهر ، وما برحت نفض في طرق الجلاد ، وتشتد في سبل العناد حتى سبقتنا عراحل ، وأضحت الغاية المنشودة منها على قاب قوسين أو أدنى .

فيا أسفا على مصر ، ويار حمتاه لنا ، وواعاراه علينك . أيقظنا غيرنا ونمنا ، فصاح وسكتنا ، وسار حيث وقفنا ، وجد وتقاعدنا ، واتحد وتفرقنا . ؤما ذلك إلا لأن بأسنا بيننا شديد بحسبنا الناس جمعًا وقلو بنا شتى .

دعوا الحزبية والتحزب من أجل السودان على الأقل (ولا بجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى). وانقوا الله في وطنكم ولا تتربصوا ببعضكم الدوائر فتدور الدوائر عليكم جميعًا، وليوقن الكل أن مسألة السودان بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت.

وبعد. فلا يأس مع الحياة ، ولا حياة مع اليأس، وأعمار الامم بالحقب والاجيال لا بالابام والاعوام. فالاتحاد الاتحاد، والجهاد الجهاد، والثبات النبات، والدعوة الدعوة الى مقاطعة كلفرد أو حزب تسول له نفسه أن يرضى بما دون الاستقلال النام لمصر والسودان.

- 14

ضها للأشد بهاه والنظائر وجماً المتفرق من ضحايا مصر في السودان نذيل على هدذا الكتاب بمذكرة المفور له المرحوم محد أبى الفتوح باشا التي وضعها وقدمها في مفاوضات سنة ١٩٢١ لما في هدفه المذكرة من الحقائق التي لاينبغي أن تغيب عن الباحثين ومحبي الاطلاع على مابذاته مصر في هدذا السبيل وهاهي للذكرة المذكورة :--

# مذكرة

### عرب السودان المصرى

لمحمد أبى الفتوح باشا عضو الوفد الرسمى الذى سافر الى لندن المفاوضات فىالمسألة المصرية برياسة عدلى يكن باشا سنة ١٩٢١م

## 

لاجدال في أهمية السودات لمصر . وما ذلك إلا لأن امتسلاك وادى النيل برمته هو لها بمنابة حياة أو موت . ولهمذا لم يتردد قدماء الفراعنة في أسر فتحه . وأتى محمد على بثاقب فكره وبعد نظره فذا حذوه واهتدى بهدمهم وجاهد في فتحه من سنة ١٨٦٥ الى سنة ١٨٦٢ م المناب وضم اسماعيل باشا لمصر نواحى البحيرات الكبرى لغاية منابع النيل وبحر الغزال وجهات خط الاستواء وساحل البحر الاحمر لغاية رأس غردفوى ووضع الاوغندا تحت حماية مصر وتحسل من الباب العالى على التنازل عن سواكن وزيلع وملحقاتهما كم تحصل منه على التنازل عن سواكن وزيلع وملحقاتهما كم تحصل منه على التعارف مصر وملك النوبة ودارفور وكردفان وسنار .

ونوه فرمان سنة ١٨٤١م بذكر النوبة ودارفور وكردفان وملحقاتها

أى السودان لغاية منطقة البحميرات الكبرى . وأيد فرمان سنة ١٨٧٩ وفرمان سنة ١٨٩٧ م الفرمانات السالفة وصادقت الدول على همسذه الفرمانات جميعها على تباينها .

وعلى أثر الاضطرابات التى حدثت فى السودان بسبب تمرد المهديين حتمت الحكومة البريطانية رأيها على مصر فى سنة ١٨٨٣ م بترك السودان بقضه وقضيضه .

وكانت نتيجة هذا التحكم للشئوم ضياع حامية الخرطوم المؤلفة من ٢٠٠٠ نفس وجميد المصريين المقيمين في السودان والمراكب وعجودات وعمار ٥٦ عاما . كل هذا وغيره ذهب هباه .

احتجت وزارة شريف باشا التي كانت قائمة في ذلك العهد ولكن احتجاجها ذهب صرخة في واد ولم يفد شيئا واكرهت هذه الوزارة امام التهديد أن نقدم استقالها.

كيف نفسر هذا التغيير المبين فى السياسة الانكايزية . أيقال إن اخلاء السودان كان من مصلحة مصر ﴿كلا مُ كلا ، وستوضح لنا سياسة الاستمار الانكايزية فى افريقية الأسباب الموجبة لذلك التطور .

### ٣ – سياسة الانكليز الاستعمارية في أفريقية

 وفى شهر سبتمبر سنة ١٨٧٧ م كتب المسترغلادستون في مجلة القرن التاسم عشر يقول :

« اذا توطدت أقدامنا في مصر تكون هذه المستمدرة الأولى بوجه التحقيق بمثابة ذريعة لتأسيس امبراطورية شاسعة في أفريقية الشبالية و تأخذ في النمو تدريحياً الى أن تدخل في تخومها منابع النيل الابيض بل و تنتهي بدون شك بأن تجتاز خط الاستواء لتتصل يمستعمر تي النتال ورأس العشم . وذلك بغض النظر عن الترنسفال ونهر الاورنج . وكذلك يكون الحال في الحبشة وزنجبار اللتين سنلتهمهما لدى مرورنا جما ".اه و تنفيذاً للخطة السالف ذكرها احتلت انكاترا مصر عام ١٨٨٧ م وحتمت اخلاء السودان سانة ١٨٨٧ م واستولت على الاوغندا و نواحي خط الاستواء والاو نيورو سنة ١٨٩٠ م وواد لاى في سنة ١٨٩٥ م.

 إيطاليا وأوغندا من الشرق وعلى ولاية أوغندا والكو نغو المستقـــــــلة وممتلــكاتها من الغرب والجنوب . وبذا أحاطت بالسودان المصرى من كل جانب إحاطة السوار بالمعهم .

وآن الاوان للانكليز للاسينيلاء على هذا البلد الذي كانت يد التوار قد عبثت به طيلة شمسة عشر عاما ومزفته كل ممزق. وكان لا بد لهم فوق ذلك من الاسراع في العمل لأن فرنسا كانت تحاول الوصول الى أعلى النيل وما وقع من الجدال بمجلس العموم في جلسة ٢٨ مارس سنة ١٨٩٥م فيه مايكشف الستار ويزيل القناع عن السر في الاسراع. فلقد قال السير ايلياس اشميد بارتلت بصدد الاشاعة التي أذيعت عن اعتزام فرنسا على ارسال بعثة الى أعالى النيل ما يأتي :

«من الضرورى القيام بعمل سريع وبغمير ذلك لانضمن البتـــة ألاً يسبقنا الفرنسيون وبحتلوا قبلنا جهاتأعالى وادى النيل » . اه

وصرح اللورد سالسبورى في مجلس النواب في ٨ فبراير بما يأتي :

« إن مصلحة مصر نقضى بألاً يدنس تخومها حادث من حوادث التعسف المجردة من كل نراهة . بل هناك دواع أخرى تستلزم الزحف على الخرطوم . وهـذه الدواعى الأخـرى لاداعى لذكرها وهى تستدعى المجادة و ق في وادى النسل » . اه

وهذه الدواعى التى لاداعى لذكرها إن هى إلا استباق الفرنسيين فى احتلال اعالىالنيل وطردهممنه اداكاوا وصموا أقدامهم على أراضيه .

 بأمره الى أن تسمح لهم الظروف بتنظيم حملة السودان لأن منليك كان أرسل بمنشور للدول مؤرخ فى ابريل سنة ١٨٩١ م اخبره فيه عن عزمه على فتح السودان . ولم نخطىء انكلترا فيما رأته وقدرته وجاءت الكارثة التى حلت بالطليان فى (عدوه) فزادت فى جزع الانكليز ومخاوفهم .

ومما سبق ايضاحه يرى بجلاء أن اخلاء السودان لم يقرره الانكليز حقيقة مراعاة لمصلحة مصر التي تحملت خسائر جمة من جراء هذا الاخلاء وتضعيات هائلة في سبيل استرداده وفي الحالتين لم تقم بشيء سوى خدمة الانكليز مضعية في ذلك نفس مصلحها.

#### ٣ \_ استرداد الســودان

وفى ١٧ مارس سنة ١٨٩٦ م أى بعد ١٧ يوما من كارثة الطليان فى (عدوه) ورد للسير كتشنر سردار الجيش المصرى فى منتصف الليل أسر بتسيير حملة لاعادة فتسح السودان. ولم يصل خـــــبر قرار الوزارة الانكليزية لرئيس وزراء مصر إلا بعد نامر يوم ١٣ وللخديو إلا فى مساء ذلك اليوم.

واستمرت الحرب سجالا مدة عامين وفى ٢ سبتمبر سنة ١٩٩٨م دخل السير كتشنر أم درمان عاصمة السودان بخفق على رأسه عسلم النصر. وتحملت مصر وحدها تقريبا كل اعباء هذه الحرب. فكان الجيش مؤلفا كله على وجه التقريب من عساكر مصربة. ووضع على عاتق مالية مصر تقريباً كافة مصاريف الحرب، ومن ذلك الوقت لم تكف مصر عن

أن نقده المسودان القروض التي كانت تلزم لرواج منتجانه ومحاصيله ولد شبكة من السكك الحديدة ببلغ طولها ٢٤٠٠ كيلو متر . وانشاء هدد كبير من الطرق والمواصلات النيلية . ولممل مجموعة متقنة للري في بعض الجهات . ولقد سرعلى الجيش المصرى خمسة وعشرون عاما طوالا وهو بأسره تقريباً في السودان يشتغل في مهدئت و توطيد دعائم الأمن في ربوعه وانشاء كافة الأشغال الممومية التي من جلها بورسودان الذي نأسس بمال مصر وعاد عليها منه اضرار فادحة وذلك بسبب تحدويل البضائم اليه بعد أن كانت تمر قبلا عن طريق مصر .

ويستطيع الانسان أن يحكم عندما يتأمل بثاقب فكره في سرعة انتهاء هذه الحرب وفيا أبداه المهديون من ضعف المقاومة عنها وهل كان حقاً هنالك أمام مصر ذلك الشبح الخيف الذي انفق أساطين السياسة على أن يسموه في عرفهم الخطر المهدوي ?وهل قرار اخلاء السودان اتخذ صدقاً في مصلحة مصر دون سواها ?

وأما كان عوصاً عن إخلاء السودات تركت مصر تتخدع البعا ناجعاً لاخماد النورة كما كانت تريد وزارة شريف باشا فقد كان ذلك في حيز استطاعتها إذ كان في فدر بها أن تحشد في سنة ١٨٨٣ م جيشاً عدده يضارع على أفل تقدير عدد الجيش الذي جم سنة ١٨٩٦ م إن لم يفقه وزيد عنه . لو كانت تركت وفعلت ذلك لا تقذت حاميتها ورجالها واحتفظت علاوة على ذلك بحرمتها و نفوذها الأدبى وماكان وجد لا تفاقية ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ م لا اسم ولا رسم .

واننتقل الآن لفحص هذه الاتفاقية :

### ع ــ اتفاقية ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ م

فليس على ارسال بضع اورط من الجنود لايجاوز عددهم ألني جندى وصرف مبلغ زهيد من المال يستطاع تقر برحقوق لا تكاترا فى السودان. فصر لم تطلب من هذه الدولة أن تمدها بالمعونة البتة وما أدته من الخدمة كان بمعض إرادتها واختيارها وبدون أن تدعى لذلك وبدون عقد مشترط فيه مقدار ما تأخذه مقابل خدمها .

واذا كانت المعونة من شأنها أن نقرر حقاً ما فينبنى أن يكون. لمصر هذا الحق فى سورية وفلسطين. وذلك لأن الفضل فى نيسير فتحها برجع الى رجالها وسككها الحسديدية وموانهما وتزويدها بالجيش الانكلمزى بالزاد والماء ومختلف الادوات والآلات. وصرفت مصر مايربو على ٤ ملايين من الجنيهات علاوة على الفرق فى أعان كل ماطلبه الحيش الانكليزى وفرق عمن صنف القطن وحده يعد بالملايين وذلك بصرف النظار عن عمن الحيوب على الواعهما والمواشى ذلك الممن الذى نقص النلث فى مدة الحرب.

ولقـــــد صرح المارشال ألنبي بالمساعدة القيمة التي أسدتها مصر فى غضون حرب فلسطين وسورية . وجاء فى تقرير اللورد ملنر ما يأتى :ــ

« إنه لمر العدل الجهر بالخدم التي أبداها قسم الاشغال المصرى . تلك الخدم التي قيمتها لايقدر لها عُر ِ والتي كان لا بد منها في حرب فلسطن » . اه

ولقد كانت انكاترا مدينــــة لمصر ديناً أديباً مزدوجاً يدعوها لمساعدها في استرجاع السودان. ألم تكن هي التي أوعزت باخلائه ؟ ألم تكن هي التي منحت نفسها لقب وصية عليها ؟ لقد قال السير ادوار دغراى وكيل وزارة خارجية انكاترا في ٢٨مارس سنة ١٨٥٥ م أمام مجلس النواب:

« إن لا نكاحرا مركزاً خصوصياً بالنسبة للدفاع عن مصالح مصر ألا وهو موقف الوصى . ومطالب مصر في استرداد السودان لم نسلم بها نين وحدنا فحسب بل سلمت بها أيضاً فرنسا وأيدته جهاراً على رؤوس الاشهاد » .اه

ومن جهة أخرى فالذي يبدو لنا أن انكلترا ما أرادت أبداً وان تريد مطلقاً أن تنازع مصر في مسألة سيادتها على السودان . وأن من الواجب أن نظل هذه السيادة تامة لها وحدها دون منازع . أما إذا أريد عكس ذلك فكات يلزم إيجاد نص خاص ينوه فيه بذلك وهذا النص لاوجود له . بل يوجد بالعكس تصريحات رسمية كثيرة تفيد دوام

هذه السيادة واستمرارها .

أما مسألة عدم إخماد ثورة شبت فى ولاية من ولايات احدى الامم وترك هذه الولاية وقتاً ما فهذا العمــل لايفيد فى حد ذاته التنــازل عن السيادة على تلك الولاية .

إن مصر من منذ عهد فتوح الفراعنة لم تتخل يوماً ما عن السودان بطريقة نهائية . واذا كانت في بعض الاحيان تشاغلت عنه فتشاغلها هذا لم يكن إلا اضطراريا اقتضته ظروف الاحوال ومع ذلك لم ممتلكه دولة في أى وقت من الاوقات . بل ظلمت حقوقها في السودان مصرحاً ومعترفاً بها في السر والعلن وفي كل الظروف من كبار رجال السياسة سواء منهم الانكايز والفرنسيون والمصريون والايطاليون وغيره.

و بدون أن ندخل فى تفاصيل انفاقية سنة ١٨٩٩م من الوجهة الشرعية الاسم المعاوم لسكل إنسان بمكننا أن نؤكد أن هذه الانفاقيـــة لاتمس من أية ناحية كانت سيادة مصر على السودان .

وهذه الحقيقة ستظهر جلية واضحة عندما نضع أمام أعيننـا نختلف التصريحات التى فاه بها رجال السياســـــة سواءمنهمالمصريو زوالانكايز ونحلل نفس نص تلك الاتفاقية ونعـدد الفرمانات التى تخول مصرحت السيادة ابتداء من سنة ١٨٨٤م :

ا \_ تصريحات رجال السياسة الانكايز:

١ – عبر اللورد غرانفيل في التعليات التي أصدرها في ١٨ ينابر
 سنة ١٨٨٤ الى غوردون عن رأيه بالكيفية الآتية :

ينبغي فحص أحسن الوسائل التي يلزم اتخاذها لاخلاء داخلية السودان

و توطيد دعاً م الامن وإدارة الصالح والمواني القائمة على السواحل وذلك نحت سيادة الحكومة المصرية وإفادتنا بما ترونه » . اه

والبند الثاني من الانفاقية الانكايزية الايطالية المعقودة
 منصه كالآتي :

« إنى متمسك على وجه العموم مهدذا الرأى ذلك أن وادى النيل كان وما زال ولن يزال ملكا لمصر وإن كل مانع أو انتقاص ألم بحقوق هذه الملكية من جراء فتح الهدى واحتلاله قد زال و تلاشى محكم انتصار الحيش الانكليذي للصرى في أم درمان » . اه

« لكي تقـــرر حقدوق مصر على فاشـــودة بطريقة

<sup>(</sup>١) — راجع عددي التيمس المؤرخين ١٣ و ٢٤ اكتو بر سنة ١٨٩٨ م.

حاسمة قد كفانا أن نذكر الحكومة الفرنسية بأقوالها في السنين الاخيرة وذلك باستعارة أقوال السيو دكريه وكوريسل وهانوتو وهي : «نحن على وشك أن برد لمصر ماهمو من أرضها وذلك حسب التصريحات التي فاهت بهاكل الحكومات الفرنسية » . وهذا أمم جلى واضح حيى انه ليشق على أن أصدق أنه في الامكان المفور على أي شيء ينافيه » . اه وأمدى المسيو غراي مشل هسذا الرأي في خطبة القاهلي مدنسة

« ليس على فرنسا إلا أن تلاحظ أن مسألة فانسودة مسألة متعلقة بالمبادى. والحقدوق. فاذا كانت بريد أن تحرج من هذا المأزق فاعلمها إلا أن ترجع الى المبادى. التي بينها السيو هابوتو و تعمل بمقتضاها وبذلك ينحل الاشكال بسهولة ». اه

يورك في ٢٨ اكتوبر سنة ١٨٩٨ م <sup>(١)</sup> هوله:

وخطب اللوردكبرلى فى الوليمة التى أقيمت تكريما لكتشنر فى ١٤ نوفبرسنة ١٨٩٨ م فقال <sup>(٢)</sup> :

« إن اخلاء فاشودة ليس فيه ما يحط من قدر فرنسا مادامت الحكومة الفرنسية هي نفسها صرحت أن الارض للتنسازع عليها ملك مصر . فينبغي لفرنسا ان تصون سمهمها بألاً تعمل تقيض ماصرحت به هي نفسها » . اه

وبين اللوردسالسبورى فى كتاب أزرق نشره سنة ١٨٩٨ م مجلاً ووضوح نظرية الانكابز فى مسألة فاشودة فقال :

<sup>(</sup>١) — راجع عدد التيمس المؤرخ ٢٩ اكتوبر سنة ١٨٩٨م.

<sup>(</sup>۲) ــ « « « ۱۸۹۸ م .

« انها من ممتلكات مصر بلا نزاع » . اه (١)

وكتب اللوردكروص في تقريره عن سنة ١٩٠١م مايأتي :

« ليس الفرض من عقد انفاقية سنة ١٨٩٨ م حرمان مصر من حقوقها في السمودان بل نزويده بحكومة صالحة والتخلص من العقبات التي نلقها في طريقه مسألة الامتيازات (٢٠)». اه

وكتبب اللورد كبرلى فى ٤ ابريل سنة ١٨٩٥ م الى اللورد دوفرن : « اذا كانت مصر تسترد السودان الذى كانت تحتله فى المدة السالفة فن الواجب علينا أن نعترف بحقها فى امتلاكه ». اه

واعترف اللورد كروم في تقريره عن سنة ١٩٠١ م بمشروعية الملحوظات التي أبداها مجلس الشورى عند الاقتراح على الميزانية الحاصة بالسودان . وهذه الملحوظات هي التي قرر فيها ذلك المجلس أن السودان جزء متهم لمصر .

(ب) \_ تصريحات الجانب المصرى.

فى أواخر عام ١٨٨٣ م عند ما أكرهت وزارة شريف باشا على الاستقالة دو نت أسباب استقالتها فى خطاب أذيع على الجمهور واليك ماحاء به :

« ان الحكومة البريطانية تحتم علينا اخلاء السودان مع أن قبول هذا الاخلاء ليس من حقنا لأن هذا البسلدهو من ممتلكات البـاب

<sup>(</sup>١) — راجع الكتاب الازرق المؤرخ ه اكتوبرسنة ١٨٩٨م .

 <sup>(</sup>۲) -- راجع تقرير اللورد كرومر عن سنة ١٩٠١م. ص ٤

العالى وقد سامنا حراسته . تقول حكومة الملكة إنه من واجبات مصر الاذعان لمشوراتها بدون مناقشة . وهـذا تعد صارخ على فرمان ٣٣ الخدعان لمشوراتها بدون مناقشة . وهـذا تعد صارخ على فرمان ٣٣ اغسطس سنة ١٨٧٨ م القاضى بأن الخديو بحكم مع وزرائه وبواسطتهم . اهو وقد استقلنا لأ نه حجرعلينا أن ندير الاحكام بمقتضى هذا اللستور » . اهو وفي ٧٧ يناير سنة ١٨٨٨ م أكره الخديو على قبول مأمورية غوردون ومع ذلك فلا يوجـــد في التعليات التي أصدرتها الحكومة المصرية أو الانكايزية لهذا الجنرال لمايدل على أن هذا الاخلاء كانباتاً . بل الجواب الذكور من الخديو في التاريخ السالف ذكره يفيد عكس ذلك إذ يوصيه فيه بأن يساعد على أن يؤسس في السودان كما يدل في حكومة ثابتة . وهذا أصريدل على اهمامه بشؤون السودان كما يدل في الوقت نفسه على أن يه عمل من أعمال التدخل والسيادة .

وفى سمنة ١٨٨٤ مأرسل توفيق باشا نداء الى أهالى السودان يقول فيه إنه لاهمامه بشؤومهم فوض اليهم أسر اختيار حكومتهم . وهذا بلا جدال عمل من أعمال السيادة .

« لا ينازع أى انسان فى أن النيل هو حياةمصر وهذا أمر واضح جلى لا يختلف فيه اثنيان . إذن النيل هو السودان ولا ير تاب أحد فى أن العلائق التى تر بطهما لا انفكاك لها وهى أشبـــــه شىء بعلاقة الروح بالجسد. فاذا استولت دولة ما على صفاف النيل فعلى مصر العفاء . و يعلم من ذلك أن حكومة سمو الخديو لا يمكن أن تقبل بمحض رضاها و الخديو لا يمكن أن تقبل بمحض رضاها و الخيارها

وبدون أن تكره على ذلك تعهداً كهذا على وجودها وحياتها (١) ». اه وأدميج اللور د سالسبوري في الكتاب الازرق الذي أذاعه سنــة

۱۸۹۸ م <sup>(۲)</sup> بصدد فاشورة خطابا من بطرس باشا غالى يقول فيه :

« تعلمون نخامتكم أنه لم يغب البتة عن أنظار حكومة الحديو مسألة استرداد مديريات السودان التي هي عبارة عن بنبوع حياة مصر والتي لم تنجل عنها إلا على أثر طروء ظروف قوة قاهرة . وقد تضيع الفائدة من إعادة فتح الخرطوم اذا لم تسترد و ادى النيل الذي ضحت مصر في سبيله الشيء الكثير من الاموال والارواح . ولما كانت الحكومة للصربة تعلم أن هنائك مفاوضات دائرة الآن بين بريطانيا العظمي معو تتكم لدى اللورد سالسبوري ابتغلما الاعتراف بحقوق مصر النابتة ورد جميع المديريات التي كانت تحتلها لغاية قيام ثورة محدا حمد » . اهو كان مجلس الشوري في مرات كثيرة عندما يستدعي الى ابداء رأيه في القروض التي تنقدم للسودان لا يألو أن يكرر: « نحن نصادق على هذه القروض لأن السودان جزء متحم لمصر (٣) » .

وانفاقيــة سنة ١٨٩٨ م لا ترمى إلا الى الوجهة الادارية ولا تمس من أية ناحية كانت مسألة السيادة . وهذا هو دون سواه المفهوم من منطوقها واليك ايضاح ذلك . جاء في الا تفاقية :

<sup>(</sup>١) ـــ راجع الحريدة الرسمية عام ١٨٩٤ م ملحق عدد ٦٥٣ ص ٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) — راجع الكتاب الازرق المؤرخ في ٥ اكننوبر سنة ١٨٩٨ م

<sup>(</sup>٣) ــ راجع محاضر هذا المجلس بتاريخ ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠١ و ١٩٠٩م

« وحيث أصبح من الضرورى تنظيم طــرق الادارة وسن لوائح وقوانين للمديريات التي استردت النع » .

وهـذا المفهوم من منطوقها أيدته الفقرة التالية من الانفاقية وهى : « حيث انه لاسباب كثيرة بمكن حكم وادى حلف اوسواكن مع المـــديريات الى استردت بطريقة انجح نظراً لمجـــاور نهما لاراضى المــودان الغ » .

فليس حق الافتتاح ولا غيره هو الذي حدا بالحكومة المصرية لان تدميح حلفا وسواكن في ادارة السودان بل مركزها الجغرافي فقط هو الذي حدابها لأن تؤثر ضمهما الى حكومة السودان. وهذه مسألة شكلمة صرفة.

ومن سنة ۱۸۸۶ لغاية سنة ۱۸۹٦ م لم تكف مصر عن أن تدرج فى ميزانيها حسابا خصوصياً للسودان ومـذكور باحصائيات الحكومة المبالغ السنوية التى دفعتها طول هذه المدة وقيمتها بلفت . . . .

وإذن لم يترك السودان بتاتًا .

ومن عام ١٨٩٦ م الى يومنا هذا مافتئت مصر تسدد عجز ميزانية السودان وتقدم له القروض اللازمة لاصلاحه وعمون فيه مجموع جيشها نقريبا ابتغاء حفظ الأمن واخماد الثورات التي كان يندلع لسان لهيبها فيه من وقت لآخر والقيام باشغال كثيرة للمنافع العمومية .

وكاغت الحكومة هذه القروض المتعددة ومصاريف عوين هـذا الجيش زيادة بلغت . . . . وذلك حسب المدون في القسم التاني من هـذه المذكرة الحاص بالحسابات .

ولقد بذلت مصر هذه التضحيات الهائلة رنما عما عليها من الديون التي تئن تحت أعبائها ورنما عما لديها من الاحتياج الملح لانجاز مشروعات هامة للمنافع العمومية . وبالا تُخص اشغال الرى إذ كان من المستطاع اصلاح مليو نين من الافدنة بدون احتياج لصرف نصف هذه القيمة .

واذا كان لا نكاترا من الحقوق فى السودان مثل ما لمصر فى كان هنالك شىء يقمدها عن أن تدفير سنويا نصف ما تدفعه مصر فالميس فى استطاعة انسان أن يدرك شركة تكون الفائدة فيها اشريك والخسائر على الشريك الآخر.

وهنالك اعتبارات أخرى من الوجهة الاقتصادية تربط السودان بمصر :—

إن أراضى السودان مازالت للآن بكرا عذراء وتجاربها لابد لها فى المستقبل من الاتساع ومنتوجاتها لابد لها من الازديادفى القريب العاجل نظراً لاتساع أرضها وخصوبها. ومع أن السسودان لديه بور سودان لتصريف بضاعه . فهذا النغر وحده لا يكفى لتصريف بضاعه البلد عندما نزداد بعض الزيادة . وعس الحاجة لمرور جانب كبيرمن بضائع السودان عن طريق مصر وبالأخص يوم تشتد فى المستقبل وطأة مزاحمة التجارة فى هذا البلد و تفضل من الطرق أقصرها وأسرعها .

يبادل السودان الآن اكبر جانب من تجارته مع مصر وسوف يبادلها معها دواما لأن هذين البلدين لاغنى لأحدها عن الآخر . اصطلحت الأمم المتمدينة على مشروعية استمار البلاد التي تسكمها الاقوام الرحـل المتوحشة أو الاقوام المتأخرة كشيرا في المدنيـة بحيث مدنيتهم لا تسمح لهم أن يستغلوا من ارضهم ما ير تقب منها من الا تتاج لأن الأم المتمدينة ترى أن الارض ملك مشاع الانسانية و بناء على هذا المبدأ يحق الأمم المزدحمة بلادها بالسكان أن يرحلوا جانبا من الاهالى الى الاراضى غير الآهملة كثيراً بالسكان ومصر من البلاد الى تعج الآن بكثرة عدد سكانها الآخذ في الزيادة باضطراد على توالى الابام يحيث أخذت الارض تعجز عن أن تني محاجات ساكنها و بعد مرور بضع سنوات ستكون مسألة اسكان مازيد من السكان عن طاقتها من المشاكل الاجماعية المقدة التي تواجه الجيل القادم و يتكلف هو حلها .

وليس هنالك بلد أكثر صلاحاً لاسكان مايفيض من الاهالى عن طاقة مصر غير السودان لانه متاخم لها ولانه بلد زراعى بمعنى الكلمة وتربطه بمصر روابط شتى .

ومن المبادئ العامة التى أقرتها السياسة الدولية ووضعتها نصب أعينها بعد الحرب الكبرى مبدأ الجنسية وهو عبارة عن تكوينوحدات سياسية وحشد طوائف اجماعية من عنصر واحد. وهذا المبدأ ينطبق على مصر والسودان لأز غالبية سكانها من عنصر عربي الاصل ومتحد في اللغة والدين وعوائد السودانيين أكثر مشاكلة لعوائد المصريين أكثر من أية أمة أخرى.

ويخطر ببالنا أننا أوضحنا حقوق مصر فى السودان بطريقة لايمارى فيها ممار . ولننتقل الآن الى حسابات هذا البلد مم مصر .

## القسم الثاني

## المبالغ التي أنفقتها مصر على السودان

- (٣) ـــ القروض التي أخذت من الاحتيــــاطي .
- (٣) ــ نفقـــات الجيش المصرى بالســـودان .

وتد أضفنا إلى هذه المبالغ جميعها أدباحا سنوية بواقع ٣ ٠/٠. حسب التصريح الذي تقيدت به وزارة المالية المصرية أمام مجلس شورى القوانين بناء على الرغبة التي أبداها هدندا الجلس في ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٩م مشيراً فيها بإضافة أرباح إلى جميع المبالغ المعطاة للدودان مساوية للأرباح التي تدفعها مصر لمداينها.

وهاك بيان هـنه المبالغ:-

( 1 )

## بيان القروض التي أخذت من الميزانية المصرية المعتادة

| الف_ائدة ٣ ./  | القـــــروض      | السنـــوات    |
|----------------|------------------|---------------|
| جنیسه مصری     | جنيــه مصرى      |               |
| A/7C3          | 15.7714          | ۱۸۹۹ م        |
| \$Y7°CA        | V14C341          | ۱۹۰۰م         |
| 78231          | ٥٤٥ر٤٩١          | ۱۹۰۱          |
| 119677         | 77V2V7           | ۲۰۹۱م         |
| *************  | 1970074          | ۱۹۰۳ م        |
| **/\/          | 1977             | ۱۹۰۶ م        |
| ۲0°CM3         | 198000           | ۱۹۰۰م         |
| ۸۳۶۲۱۰         | ۲۰۰۲             | ۱۹۰۳ م        |
| 712015         | ٢٠٠٠٣            | ۲۱۹۰۷         |
| ۹۰۵۲۰۷         | ۲۰۰۷             | ۸۰۶۱م         |
| <b>የ</b> ለአላኒዩ | ٠٠٠ر٨٠٧          | ۲۱۹۰۹         |
| ۰۳۱۵۸۸         | ٠٠٠٠٨            | ۱۹۱۰م         |
| ٥٧٤ر٥٥         | 1440             | ۱۹۱۱م         |
| ۸۷۱۲۳۱         | 1770             | ۲۱۹۱۲ م       |
| ۹۷٥۲۲۰۲۱       | ٠٠٠٠             | ۱۹۲۲ الی ۱۹۲۱ |
| +P7C7NVC1      | ٥٨٥٥٥٩٨٧         |               |
| ٬۶۲۸۲۲         | مــــوع الكلي ٥٧ | 뤼             |

( ۲ ) بيان القروض التي أخذت من الاحتياطي

| الفيائدة ٣ ٠/٠                         | القــــــروض   | السنموات  |
|----------------------------------------|----------------|-----------|
| جنب مصدرى                              | جنیـه معـــری  |           |
| 19.749                                 | ٥٠٠٤٠          | ۱۸۹٦ م    |
| ۳۹٫٤۳۰                                 | 70174          | ۱۸۹۷ م    |
| 37/240                                 | ۸۷۳ د ۵۵۰      | ۸۹۸۱      |
| ۰۸۹د۳۷                                 | ۰۶۷ر۶۲۵        | 11199     |
| ۷٥٤۲۸                                  | 140640         | -19.1-190 |
| ۳۶٥ر۶۸                                 | ١٥٥/٤١٧        | ۲۹۰۲م     |
| ۷۲۲۷۳                                  | 127022         | ۳۰۹۰م     |
| PPMCO11                                | ۲۶۹۲۰ مه       | ١٩٠٤م     |
| ٥٩٥ر ١٣٩                               | ٥٥٤ر٤٠٧        | ٥٠٩٠م     |
| 472544                                 | アキアにアイグ        | ١٩٠٦م     |
| 734661                                 | ۸۶٥ر۱۰۶        | ۱۹۰۷م     |
| ٩٩١٠                                   | ٧٠٢١٥          | ۱۹۰۸      |
| 1776837                                | 7.6037         | ١٩٠٩م     |
| 3470.77                                | 77ACA10        | ۱۹۱۰ع     |
| 7170717                                | ٠١٥ر٣١١        | ۱۹۱۱م     |
| #·Y>Y٦٦                                | ۸۲۷۲٥٤         | ١٩١٢ع     |
| ۱۳۵د۱۳۶                                | . POALTS       | ١٩١٣م     |
| \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ٩٨٩٧٤          | ١٩١٤م     |
| 1317 (30)                              | • • • • • •    | ۱۹۱ ۱۲۱۱م |
| 737c/A+c0                              | 17767864       | -         |
| VV0CVFPC71                             | المجمدوع الكلي |           |

#### ( ")

بيان نفقه مسمسسسات الجيش

فى حساب هذا البيات راعينا المبالغ الستى كانت نفق على المجيش المصرى قبل فتسح السودات وقبل الاستعمادات التي عملت لهذا الفتح فلم نحسبها . وأصفنا على السودات فقط الفرق بين مصروفات الحيش حال وجوده بالسودان ومصروفاته قبل الفتح حال وجود أكبر قوة عسكرية منه .

وللوصول الى هذه الغاية أخذنا متوسط مزانية الجيش من سنة ١٨٨٣ م . فوجدنا هذا المتوسط ٣٣٠ ٣٠٠ و٣٠٠ جنيه مصرى . فخذفنا هذا المبلغ من الميزانية السنوية للجيش المصرى من سنة ١٨٩١م سنة المعاهدة الى سنة ١٩٢١م وأصفنا على السودان الباقى بعد خصم هذا المتوسط .

وتعمدنا عدم ذكر نفقات الجيش من سنة ١٨٩٦ الى سنة ١٨٩٩م لائت هذه النفقات عملت لفتح السودان ولا بجوز اضافتها الى هذه المبالغ . ورغما عن أن الجيش كان بأجمه في السودان فان المصروفات التي أضيفت على السودان هي أقل من ثلث محموع مصروفات الجيش المصرى . ولو جرينا على تقسيم مصروفات الجيش المصرى بين مصر والسودان بقياس عدد العساكر التي في كل منها لكان على السودان أن يتحمل كل ميزانية الجيش تقريباً .

وها هو بيـان نفقات الجيش من سنة ١٨٨٣ الى سنة ١٨٩٢م الذى جعلناه أساسًا لاستخراج المتوسط : —

| النفقيات        | السنــوات |
|-----------------|-----------|
| جأيسه مصرى      |           |
| 3186837         | ۱۸۸۳ م    |
| 4446144         | ۱۸۸٤ م    |
| ٠١٣٠،           | ۲ ۱۸۸۰    |
| 1840987         | ۲ ۱۸۸۲    |
| ۲۰۲٫۰۳۳         | r 144Y    |
| M41CFX44        | مممدم     |
| 1000393         | ۲ ۱۸۸۹    |
| <b>٤٦٠</b> /٩٧٧ | ۲۱۸۹۰     |
| ٠٠٠٠٠           | ۱۸۹۱م     |
| \$470,000       | ۲ ۱۸۹۲    |
| 77867967        | المجموع   |

# النفق العسكرية

| الفائدة ٣ . 🖊 ·       | الجملة بعد المتوسط | الجمـــــلة                       | السنـــوات   |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| جنبه مصرى             | جلیـه مصـری        | جنیے مصری                         |              |
| 144641                | ٥٢٠ر١١٤            | 4+£ر\3Y                           | ۱۸۹۹ع        |
| Y\$J\$7Y              | 117c7pm            | 1.5077                            | ۱۹۰۰م        |
| ۹۰ ره۳                | 10 FCP 77          | 73.5.51                           | ۱۹۰۱م        |
| \$996                 | ۰۹۹ر۲۲۲            | ۸۲۳۲۷٥٥                           | ۱۹۰۲م        |
| 707070                | \$Y\$U•AY          | Y0AC+17                           | ۲۹۰۳م        |
| 347.42                | 4957114            | 7722947                           | ۲۱۹۰٤        |
| 71744                 | 447c774            | 70Y)7\7                           | ۱۹۰۵م        |
| $A \circ Y c \circ A$ | ۹۲۰۷۶۶۳            | 7136377                           | ۱۹۰۳         |
| 1446                  | ۲۱۸۵۰۰۷            | <b>٧٤٨٤٤٠</b> ٩                   | ۱۹۰۷م        |
| 1111111               | ٤٧٤ر٤٧٤            | ۱۳۰۱۰ره۸۰                         | ۸۰۹۱م        |
| 3 846 841             | ٠٤٤٠ ٩٤            | 77AC+7A                           | ١٩٠٩ م       |
| ۱۷۶۲۲۰۱               | ٠٤٨٢٣٥             | ペアアとペアス                           | ۱۹۱۰ع        |
| ۰۲۰ر۸۷۱               | AOALPY0            | 1376-18                           | 61911        |
| 770677                | 174.78             | ۳۶۳ر۰۰۶                           | 1917         |
| 44AJ+A+               | ۹٤٩٧٢٦٥            | $A$ $\Rightarrow$ $T$ $C$ $P$ $P$ | ۲۱۹۱۳        |
|                       | PAAC177 ]          | PAAC177                           | ۱۹۱۶م        |
| ٥٢٩ر٠٢٦               | AOALBYF }          | 137000                            | ١٩١٥ - ١٩١٥م |
| ۲۸٤۷۲۰۳               | ۲۱۷ره۳۵            | ٥٩٠ر٢٢٨                           | 01917-1910   |
| 41.07.4               | ۸۲۰ر۶۶۰            | 113677                            | r1914-1917   |
| 757J77                | ۷۰۰۷۸              | ٠٤٤٠٨٠٤٤٠                         | ۱۹۱۷ –۱۹۱۸   |
| ٩٤٤ر٩٩٣               | ۲۷۰۲۳۶۲۱           | ٥٥٥ د ١٥٧٠ ا                      | ۸۱۹۱ - ۱۹۱۸  |
| 44944                 | 778638761          | ٥٥٠ره ١٦٦١                        | ١٩٢٠- ١٩١٩   |
| ٧٧٢١٠ ١٥              | ۲۷۷۲۰۶۵۲۱          | ٠٢٥٠٠٩٨١                          | ١٩٢١- ١٩٢٠   |
| ۱٥٤٠،۷٠٠ر,            | ۰۷۰ر۹۶۹۵۲۳۱        |                                   |              |
| 1706918671            | الجموع الكلي       |                                   |              |

### 

جنیــه مصـــری

القروضاالى أخذت من الميزانية المصرية المعتادة ٩٧٥ و٦٦١٨ و٤

« « « الاحتياطي ٧٧٥ر١٦٩٠٦١

النفقات العسكرية النفقات العسكرية

الجلة العمومية ٧٣٠ر٢٠٦ر٥٦

ملحوظة : جميع هذه البالغ والارقام مأخوذة من إحصائيات سنوية للحكومة المصرية .

لندن في ٥ أغسطس سينة ١٩٢١ .

الا<sup>م</sup>مضاء محمد أبو الفتو ح

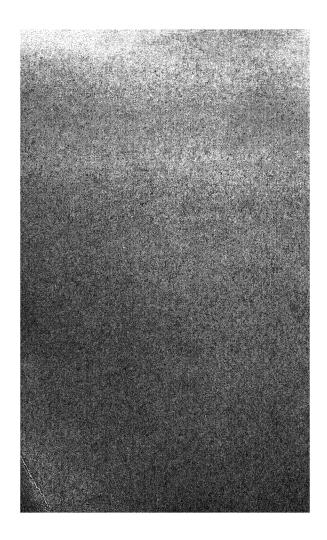

